

# شيح شيخ الأصول وادراتها مرتة الاصول وادراتها

لإمام الدعوة الشيخ

محمد بن عبدالوهاب بن سليمان التميمي

رحمه الله وأسكنه الله فسيح جناته

هيثر بن جميل سرحان

المدرس بالمسجد النبوي

طبع على نفقة بعض المحسنين في دولة الكويت ودولة قطر ودولة الإمارات غفر الله لهم ولوالديهم مشروع طباعة الكتب السلفية (٥٩)

# شي عن المعالمة المعال

لإمام الدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله وأسكنه الله فسيح جناته

شرح فضيلة الشيخ هيثمر بن جميل سرحان المدرس بالمسجد النبوي



# بسمالاالرم الرحيم

إنَّ الحَمدَ اللهِ نَحمَدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونَعوذُ بالله مِن شُرور أنفسِنا ومِن سيِّئاتِ أعمالِنا، مَن يَهدِه الله فلا مُضلَّ له، ومَن يُضلِل فلا هادِيَ له، وأشهَد أنْ لا إله إلَّا الله وحدَه لا شَريك له، وأشهَد أنَّ محمَّدًا عبدُه ورسولُه، أمَّا بعدُ:

### र गिण्गा व्हिंग देश ब्रुचग्रब्ध्

### مؤلف هذا المتن

شَيْخُ الإِسْلَامِ ومُجَدِّدُ دَعْوَةِ التَّوحِيدِ، الإمَامُ: مُحَمَّدُ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ بنِ سُلَيمَانَ التَّمِيمِيُّ، كُنيَتُه: أَبُو الحُسَين.

وُلِدَ فِي العُيَيْنَةِ سنة (١١١٥هـ)، وتُوُفِّي فِي الدِّرعيَّةِ سنة (١٢٠٦هـ).

### لمِاذا ندرس التوعيد؟

لأَنَّ اللهَ خَلَقنا مِن أجله لا يَقبلُ الله أيَّ عملِ إلَّا به

لا يَدخُل الجنَّة إلَّا موحِّدٌ سببٌ لتكثير الحسنات

سببٌ لتكفير السَّيِّئات الله الله الله الله واستقرار الأمن

سببٌ للطُّمأنينة سببٌ لشفاعة النَّبِيِّ عَيَّكِيَّةٍ

### سبب اختيار دراسة هذا المتن فلع بداية الطلب

اعتِناءُ سَلَفِنا الصَّالِحِ وعُلمَائنا مِن أَهلِ السُّنَّةِ والجَمَاعةِ بهذا المَتنِ المُبارَك؛ لِمَا فِيهِ مَن النَّفعِ والفَوائِدِ العَظِيمَةِ، الَّتي جَعَلتْهُ قاعِدَةً يَنطَلِقُ مِنها طالِبُ العِلْمِ ويَبنِي عَلَيها تَحصِيلَهُ العِلْمِيَّ الشَّرعِيَّ، فنَحنُ نَتأسَّى بِهم ونَخْطُو خَطوَهُم في هَذا المَنهَج.

\* كَما أَنَّ عَوامَّ النَّاسِ أيضًا لا غِنى لَهم عن دِراسةِ هذا المَتن وما يَحتَويهِ مِن الأُسُسِ الَّتي لابُدَّ له أن يُؤمِن بها إيمانًا جَازِمًا لا يَحتَمِلُ الرَّيبَ والشَّكَ.

### يتُمِيِّز هِذَا الْمِتْنِ -وكتب شيخ إلاسلام معمد بن عبد الوهاب رَحَمُهُ اللَّهُ عاملٌ - بـ : الإكثارِ مِن يجمع المسائل السُّهولَةِ ذِكْرِ المَسائل الدُّعاءِ للقَارِئ ويرتّبها ويَذْكر والوُضُوح مَقْرُونَةً بِالدَّلِيل والمُستَمِع لها عددًا؛ ومن لمؤ لَّفاتِه ثمَّ يبدأ بالشَّرح التعريف بالأصول الثلاثخ الأُصولُ الثَّلاثةُ باختِصارِ هِيَ: أَسئلةُ القَبْرِ الثَّلاثةِ مَن نَبِيُّك؟ ما دِينُك؟ مَن رَبُّك؟ ما هلاج الثمرة التلع نجنيها من حراستنا المأصول الثلاثة؟

أنَّك إذا تَعلَّمتَ الأصول الثَّلاثة، ثمَّ عملتَ بها، ثمَّ دَعوتَ إليها، ثمَّ صبرتَ على العَلم والعمل والدَّعوة؛ أَجَبْتَ -بإذن الله- عن أسئلة القبر.

# <del>Colors</del>

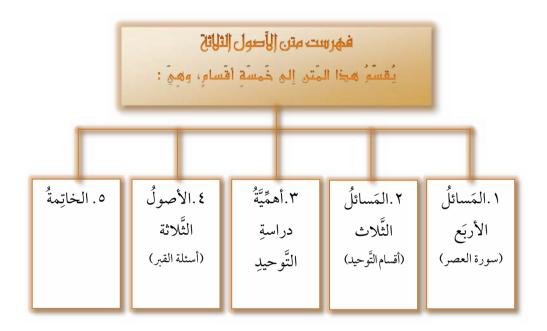



### ا .الوسائل الأربعة

الصَّبرُ على
 الأذى فيه

٣.الدَّعوةُ إلَيه

۲. العَملُ به

١. العِلمُ

### ٦.الوسائل الثلاث

٣. البَراءةُ مِن الشِّركِ وأهلِه
 (بالقلب واللِّسان والجوارح)

٢. توحيدُ الألوهيَّة

 أ. توحيدُ الرُّبوبيَّة والأسماءِ والصِّفات

### ٣.أهوية دراسة التوحيد

الجَوابُ على السُّؤال: لماذا نَدرُس التَّوحيد؟

### ٤. النصول الثلاثة

الأصولُ الثَّلاثةُ باختِصارِ هي: أسئلةُ القبر الثَّلاثة

مَن نَبِيُّك؟

ما دِينُك؟

مَن رَبُّك؟

٥. الخاتوة

مِن قَولِ المُصنِّف رَحْمَهُ اللَّهُ: «والنَّاسُ إذا ماتُوا يُبعَثون» إلى آخر المَتنِ.

### أولًا: المسائل الذربعة

### (١) سبب ابتداء المصنف المترن بالبسمال.

تصانيفهم

بالبسملة.

تأسّيًا بمَن
 قبله مِن العلماء
 والسّلف الَّذِين
 الله الكريم.
 كانت مِن
 عادتهم بدء

اقتداءً
 بكتاب الله
 وبالأنبياء
 عَلَيْهِمْ السَّلَامُ

(٢) كما أشرنا في المقدِّمة؛ أنَّ مِن عادة المصنِّف أنَّه يَبدأ بالدُّعاء لطلَبة العِلم ويَسأل الله لهم الرَّحمة؛ وفي هذا دليلُ على:

أنَّ الدِّينَ الإسلاميَّ مبنِيٌّ أصلًا على التَّ حمة.

بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرِّحِبِ

(١) إعْلَمْ رَحِمَكَ اللهُ:

(٢) أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْنَا تَعلُّمُ

وَهُ وَ. مَعرفَ لَهُ اللهِ،

وَمَعْرِفَةُ نَبِيِّهِ عَلَيْةٍ، وَمَعْرِفَةُ

دِيْنِ الإِسْلَامِ بِالأَدِلَّةِ.

الثَّانِيَةُ: العَمَلُ بهِ (٣).

أَرْبَع مَسَائِلَ:

الأُوْلَى: العِلْمُ.

رَحمةِ علماء أهلِ السُّنَّة والجَماعة بطلبَتِهم.

العِلم: هو مَعرفةُ الحقِّ بدليلِه، وضِدُّه الجَهْلُ.

(٣) قِيلَ في بيان العِلاقة بَين العِلم والعَمل: «يَهتِفُ العِلمُ بالعَملِ فإنْ أَجابَه وإلَّا كان الرَّحل»، فلا فائدة في عِلمٍ غيرِ مقتَرِنِ بعَمل. فإذا تَعلَّم وَجَبَ عليه أن يَعمل وإلَّا كان فيه شَبهٌ باليهود؛ لأنَّ اليهود عندهم عِلْمٌ ولا عَمَلُ «يَعْرِفُونَهُ كُمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ». وأوَّل مَن تُسعَّر به النَّار ثلاثةٌ؛ منهم: عالِمٌ تَعلَّم العِلم ولم يَعمَل به.

وَعَالِمٌ بِعِلْمِهِ لَمْ يَعْمَلَنْ مُعَذَّبٌ مِنْ قَبْلٍ عُبَّادِ الوَثَنْ

### للدنحوة شروط وضوابط يجب أن تقوم نحليها، ومن أهمها ال

الثَّالِثَةُ:

الدَّعْوَةُ إِلَيْهِ.

٤. أن تتمَّ ٣.أن ۲.أن ۱ . أن تكونَ تكونَ مر اعاةً تكونَ الدَّعوة الدَّعوة الدَّعوة أحو ال مىنيَّةً على المَدعوِّين خالصةً بالحكمة والصَّير العِلم لوَجِهِ الله الشَّرعيِّ تعالي

### الدليل على هذه الشروط.

قولُ اللهِ تعالى: ﴿ قُلُ هَاذِهِ عَسَبِيلِي أَدْعُوۤ أَ إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾

- ﴿ قُلُ هَاذِهِ عَسَبِيلِي ﴾: المُشار إليه هو ما جاء به الرَّسولُ ﷺ مِن الشَّرع، والسَّبيلُ: هو الطَّريق.
  - ﴿ أَدْعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ ﴾: الدَّاعي إلى الله هو المُخلِصُ الَّذي يُريد أن يُوصِلَ النَّاسَ إلى الله.
    - ﴿ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ ﴾: البَصيرة: هي العِلم، و تَشمَلُ هنا العِلمَ بـ:

١. الشَّرعِ ٢. حالِ المَدعُوِّ ٣. الطَّريقِ الموصلِ إلى المَقصود

كَأَنَّ المؤلِّف رَحْمَهُ اللَّهُ يقول: إذا تعلَّمتَ ثمَّ عَمِلتَ وَجَبَ عليكَ أن تَسيرَ على ما كان عليه النَّبيُ عَلَيْهِ والصَّحابةُ والسَّلفُ الصَّالحُ؛ حيث قال الله: ﴿ قُلْ هَاذِهِ عَسَبِيلِي آَدَعُوا إِلَى ٱللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ

الرَّابِعَةُ: الصَّبْرُ عَلَى الأَّذَى فِيْهِ(١). والدَّلِيْلُ قَوْلُهُ تَعَالَى:

والدَّلِيْلُ قَوْلُهُ تَعَالَى:
﴿وَالْعَصْرِ اللَّهِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ
﴿ إِلَّا اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّلِحَيْتِ وَتَوَاصَوا بِالْحَقِيلُوا
وَتَوَاصَوا بِالصَّلِحِيْنِ وَتَوَاصَوا بِالْحَقِيلِ (٢).

(١) ذَكَرَ المصنِّف رَحَمَهُ اللَّهُ بَعد الدَّعوة: الصَّبرَ، وَكَأَنَّه يقول لكَ: إنَّ الَّذي يَسلُك هذا الطَّريقَ تَحصُلُ له أمورٌ كما حَصَلَتْ للأنبياء والرُّسل عَلَيْهِ وَالسَّلامُ ؛ فلا بدَّ مِن الصَّبر.

إلصبر

شرعًا: حبْسُ النَّفْسِ على أشياء وعن أشياء

الحَبْسُ

لغةً:

قسم الإمام إبن القيم -رحمل الله - الصبر إله ثلاثة أقسام.

٣. الصَّبرُ على أقدارِ الله
 المؤلِمةِ

الصَّبرُ عن مَعصِيةِ
 اللهِ حتَّى تُجتنب

الصَّبرُ على طاعةِ
 اللهِ حتَّى تُؤدَّى

(٢) بعد ذِكْرِ المسائلِ الأربعة ساقَ المصنِّف رَحِمَةُ اللَّهُ الدَّليلَ عليها مِن الكتاب؛ وهي سورةُ العَصْر. والمؤلِّف رَحَهُ اللَّهُ دائمًا يَذْكُرُ المسألةَ مقرونةً بالدَّليل، لماذا؟

حتَّى يكونَ للطَّالِبِ قدرةٌ على استِنباط الأحكام من أدلَّتها على أُسُسٍ سَليمةٍ حتَّى تكونَ عند الطَّالِب حُجَّةٌ يَردُّ بها على المخالِف حتَّى يُربِّى الطَّالِبَ على التَّقليد التَّقليد

(۱) مقصودُه رَحْمَهُ أَللَهُ أَنَّ هذه السُّورة وَحدَها تَكفِي لقيام الحُجَّة على الخَلْقِ ليَتعلَّموا ويَعمَلوا ويَدعوا ويَصبروا.

فما بالكَ بباقي سور القرآن؟ فالقرآنُ كلُه حُجَجُ .

(٢) بوَّبَ أميرُ المؤمنينَ في الحديثِ كتابَه (٢) بوَّبَ أميرُ المؤمنينَ في الحديثِ كتابَه (صحيحَ البخاريِّ): «بَابُّ: العِلْمُ قَبْلَ القَوْلِ وَالعَمَلِ» وذَكَرَ الدَّليلَ، فلا بدَّ أُوَّلًا مِن العِلم قبل القَول والعَمل.

فلا يَصحُّ أن يَعمَل بلا عِلْمٍ وإلَّا كان فيه شَبَهُ ' بالنَّصاري. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَمَهُ اللَّهُ: «لَوْ مَا أَنْزَلَ اللهُ حُجَّةً عَلَى خَلْقِهِ إِلَّا هَذِهِ السُّورَةَ لَكَفَتْهُمْ »(١).

وَقَالَ البُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: «بَابٌ: العِلْمُ قَبْلَ القَوْلِ وَالعَمَل».

وَالدَّلِيْلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَأَعَلَمُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّهُ اللَّهُ وَالسَّتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ ﴾.

فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ قَبْلَ القَوْلِ وَالعَمَلِ (٢).

### ثانيًا: الوسائل الثلاثة

(١) بدأ المصنِّف هذا الجزء من المتن بالدُّعاء للطَّالب.

وقد دَعا المؤلِّف رَحَهُ أُللَهُ في الأصولِ الثَّلاثةِ للطَّالِبِ في ثلاثِ مواضع: في بدايةِ المسائلِ الأربعة، ثمَّ هنا عند المسائل الثَّلاثة. والمَوضِعُ الثَّالث: ( اعلمْ أرشدكَ اللهُ لطاعتِه أنَّ الحَنيفيَّةَ ملَّة إبراهيم).

إعْلَمْ رَحِمَكَ اللهُ: أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ تَعلُّمُ ثَلَاثِ وَمُسْلِمَةٍ تَعلُّمُ ثَلَاثِ هَذِهِ المَسَائِل، وَالعَمَلُ بهنَّ (١):

### مُقَدِمُةً قَبِلُ شِرِ عِ المُسائِلُ التَّلِاثَةُ

### التوعيد

لغةً: مَصدر وحَّد يوحِّد توحيدًا.

وحَّد الشَّيء؛ إذا جَعَلَهُ واحِدًا.

شرعًا: إفرادُ الله سُبْحَانَهُوَتَعَالَى بما يَختصُّ به من الرُّبوبيَّة والألوهيَّة والأسمَاء والصِّفات.

### ينمسم التوحيد الله ثلاثة أفسام،

# توحيد توحيد الأسماء والصفات

إفرادُ الله بما سمَّى ووَصَفَ به نفسَه في كتابه أو على لِسَان رسولِه ﷺ وذلك بإثبات ما أثبت لنفسه ونفي ما نفى عن نفسه من غير تحريفٍ ولا تعطيلٍ وغير تكييفٍ ولا تمثيلٍ تو عيد الألوهيَّة .

إفرادُ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ بالعبادةِ. توحيد الرُّبوبيَّة إفرادُ الله سُبْحَانَهُوَتَعَالَى بأفعاله. أو: إفرادُ الله سُبْحَانَهُوَتَعَالَى بالخَلق والملْك والتَّدبير. الأسماءُ والصِّفاتُ توقيفيَّةٌ يُتوقَّفُ فيها
 على ما وَرَدَ في الكتابِ والسُّنَّةِ وذلكَ:

- بإثباتِ ما أثبتَه الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى لنفسِه في كتابه أو ما أثبتَه له رسولُه عَلَيْكَ .

- ونَفْيِ ما نَفاه الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عن نفسِه في كتابِه أو نفاه عنه رسولُه ﷺ، مثل: ﴿لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾، ﴿ وَمَا مَسَنَا مِن لَغُوبٍ ﴾ مِن غير تحييفٍ غير تحييفٍ ولا تَعطيلٍ، ومِن غير تكييفٍ ولا تَمثيل. الأُولَى: أَنَّ الله خَلَقَنَا وَرَزَقَنَا وَلَمْ وَلَمْ اللهُ خَلَقَنَا وَلَمْ يَتُرُكُنَا هَمَلًا بَلْ أَرْسَلَ إِلَيْنَا رَسُولًا، فَمَنْ أَطَاعَهُ دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ النَّارَ.

وَالدَّلِيْلُ قَوْلُهُ تَعَالَى:

الأسماء والصِّفات

﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُو رَسُولًا شَهِدًا عَلَيْكُو كَا الْمَالَا اللهِدَا عَلَيْكُو كَا الْمَالَا اللهِدَا عَلَيْكُو كَا الْمَالَا إِلَى فَرْعَوْنُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

### «المسائل الثلاث» علاصتها

المسألة الثَّانية: توحيد

الألو هيَّة

المسألة الأولى: توحيد الرُّبوبيَّة وتوحيد

المسألة الثَّالثة: البَراءةُ من الشِّركِ وأهلِه

(١) المسالةُ الأولى أثبتَ فيها المؤلِّف رَحَمُ أللَّهُ توحيدَ الرُّبوبيَّة وتوحيدَ الأسمَاء والصِّفات، (أَنَّ اللهَ خَلَقَنَا) هو الخالِق، (وَرَزَقَنَا) الرزَّاق، (وَلَمْ يَتْرُكْنَا هَمَلًا) مُعطَّلِين لا أوامرَ ولا نواهيَ؛ (بَلْ أَرْسَلَ إلَيْنَا رَسُولًا).

الغاية من أرسال الله الرسل عليهم السلام،

الرَّحمَة: ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَكَلِمِينَ ﴾ إقامةُ الحُجَّةُ على الخَلْقِ: ﴿ وَمَا كُنَا مُعَذِّبِينَ حَقَّ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾

### المسألةُ الثَّانية فيها إثباتُ الألوهيَّة لله تعالى.

قال المؤلِّف رَحَمُهُ اللَّهُ: (أَنَّ الله لا يَرْضَى أَنْ يُشْرَكَ مَعَهُ أَحَدُّ)؛ «أحدٌ» نجرَة تَعُمُّ كلَّ أحدٍ؛ نبيٍّ، أو وليٍّ، أو جنِّيٍّ، أو ملكٍ، أو صالحٍ، أو غيره؛ كائنًا من كان.

وَالدَّلِيْلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسْخِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ اللَّهِ لَكَ لَا تَدْعُواْ مَعَ اللَّهِ أَكْدًا ﴾

الثَّانِيَةُ: أَنَّ اللهَ لَا يَرْضَى أَنْ يُشْرَكَ مَعَهُ أَحَدٌ فِي عِبَادَتِهِ، لَا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ، وَلَا نَبِيٍّ مُرْسَلٌ. وَالدَّلِيْلُ قَوْلُهُ تَعَالَى:

﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسْنِجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ اللَّهِ أَكُدًا ﴾.

### في معنى المَساجِد ثلاث أقوالٍ -ويصحُّ الجمع بينها-

المساجِدُ المبنيَّة الَّتي بُنِيَتْ حتَّى يُعبَدَ الله فيها

الأرضُ: «وجُعِلَتْ لِيَ الأرضُ مَسجِدًا وطَهورًا»

أعضَاءُ السُّجودِ

﴿لِلّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ اللّهِ أَحَدًا ﴾: «أحدًا » نكرةٌ في سياق النّهي، فتعمُّ كلّ أحدٍ ؛ ولذلكَ قال الإمام رَحَمُ اللّهُ في أوّلِ المسألةِ الثّانيةِ (أَنَّ الله لا يَرْضَى أَنْ يُشْرَكَ مَعَهُ أَحَدٌ) يعني كائنًا مَن كان ؛ نبيٌّ أو وليٌّ أو جنّيٌ أو صالِحٌ.

المَسالةُ الثَّالثةُ بيَّن فيها المؤلِّفُ رَحَمَهُ اللَّهُ وُجُوبَ البَراءةِ مِن الشِّركِ وأهلِه.

البراءة من الشرك وألهل تكون به السان العبوارح

١- بالقلب، بأن تُبغض الكفار وأعيادَهم واحتفالاتِهم وخُصوصًا الشِّركيَّاتِ والبِدعَ الَّتي عندَهم.

٢-باللِّسان، ﴿إِنَّنِي بَرَّآءٌ مِّمَّاتَعَّبُدُونَ ﴾

﴿ قُلْ يَكَأَيُّهُا ٱلْكَفِرُونَ ﴿ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُ مَا تَعْبُدُ مَا تَعْبُدُ مَا تَعْبُدُ ﴿ وَلاَ تَعْبُدُونَ مَا آعَبُدُ ﴿ وَلاَ أَنتُمْ عَلَيْدُونَ مَا آعَبُدُ اللهُ عَلَيْدُونَ مَا آعَبُدُ اللهُ وَلِلَّا أَنتُمْ عَلَيْدُونَ مَا آعَبُدُ ﴿ وَلِي دِينِ ﴿ .

٣- بالجوارح، بعَدَمِ مشاركتِهم في احتفالاتِهم أو طُقوسِهم أو لِباسِهم أو فيما هُمْ عليه مِن مُعتقَد.

الثَّالِثَةُ: أَنَّ مَنْ أَطَاعَ الرَّسُولَ وَوَحَدَ اللهَ الثَّالِثَةُ: أَنَّ مَنْ حَادَّ اللهَ اللهَ لَا يَجُوزُ لَهُ مُوالاَةُ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانَ أَقْرَبَ قَرِيْبٍ، وَالدَّلِيْلُ قَوْلُهُ تَعَالَى:

### ثالثًا: أهوية دراسة التوحيد

### الكنيفيل

لغةً: مأخوذةٌ من الحنف وهو المَيلُ

شرعًا: هي المِلَّةُ المائلة عن الشِّركِ المُقبِلَةُ إلى الإخلاصِ والتَّوحيد والإيمان. ﴿قَانِتًا لِللَّهِ حَنِيفًا ﴾ يعني مقبِلًا إلى الله

مدبرًا عن الشِّرك، فالحَنِيفُ الَّذي يَرجِعُ دائمًا إلى التَّوحيد ويَبتعِدُ عن الشِّرك.

إعْلَـمْ أَرْشَـدَكَ اللهُ لِطَاعَتِـهِ: أَنَّ اللهُ لِطَاعَتِـهِ: أَنَّ اللهُ لِطَاعَتِـهِ: أَنَّ الحَيْيْفِيَّةَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ:

أَنْ تَعْبُدُ اللهُ وَحْدَهُ مُخْلِطًا لَهُ الدِّيْنَ، وَجْدَهُ مُخْلِطًا لَهُ الدِّيْنَ، وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللهُ جَمِيعَ النَّاسِ وَخَلَقَهُمْ لَهَا؛ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَاخَلَقَتُ

ٱلِِّفَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ (١). وَمَعْنَى يَعْبُدُونِ أَلْا لِيَعْبُدُونِ ﴾ (١).

وَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ التَّوحِيْدُ؛ وَهُوَ: إِفْرَادُ اللهِ بِالْعِبَادَةِ (٣).

وَأَعْظُمُ مَا نَهَى عَنْهُ الشَّرْكُ؛ وَهُوَ: دَعْوَةُ غَيْرِهِ مَعَهُ.

(٣) يوضِّحُ هنا المؤلِّف رَحْمَهُ أللَّهُ لماذا نَدرُس التَّوحيد، وقد ذكَّرْنا أهمِّيَّته سابقًا.

تعريف التوحيد - كما ذكرنا سابقا فلا المقدمة -

لغةً: مصدر وحَّد يوحِّد توحيدًا.

وحَّد الشَّرَيء؛ إذا جَعَلَهُ واحِدًا.

شرعًا: هو إفرادُ الله بما يَختصُّ به من الرُّبوبيَّة والألوهيَّة والأسماء والصِّفات.

قال المؤلّف: (ومعنى يعبدون: يوحِّدون)، وهذا هو قول ابن عبَّاسٍ رَعَوَالِيَهُ عَنْهُا حيث قال: «إنَّ كلَّ عبادةٍ في القرآن معناها: التَّوحيد». ﴿وَاعْبُدُواْ اللهُ ﴾: وحِّدوا الله، ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُم. أَعْبُدُواْ رَبَّكُم.

### رابعاً : الأصول الثلاثة

فَإِذَا قِيْلَ لَكَ: مَا الأُصُولُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الإِنْسَانِ مَعْرِفَتُهَا؟ فَقُلْ: مَعْرِفَةُ العَبْدِ رَبَّهُ، وَدِيْنَهُ، وَنَبِيَّهُ مُحَمَّدًا عَيْلِيْ (١).

فَإِذَا قِيْلَ لَكَ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَقُلْ: رَبِي اللهُ الَّـــنِي رَبِّانِي وَرَبَّــى جَمِيْعَ اللهُ الَّــنِي رَبَّانِي وَرَبَّــى جَمِيْعَ العَالَمِيْنَ بِنِعَمِهِ، وَهُوَ مَعْبُودِي لَيْسَ العَالَمِيْنَ بِنِعَمِهِ، وَهُوَ مَعْبُودِي لَيْسَ لِلعَالَمِيْنَ بِنِعَمِهِ، وَهُو مَعْبُودِي لَيْسَ لِيكَ لِيكُ لِيكِ لِيسَ عَبْسُودُ سِواهُ. وَالسَّدَلِيْلُ قَوْلُسهُ تَعَسَلَى: ﴿الْحَمْدُ اللهِ رَبِي مَعْبُسُودُ مَا لَى: ﴿الْحَمْدُ اللهِ رَبِي

وَكُلُّ مَا سِوَى اللهِ عَالَمٌ، وَأَنَا وَاحِدٌ مِنْ ذَلِكَ العَالَم (٣).

(١) بَدأ المصنِّف رَحَمَهُ اللَّهُ بِذِكْرِ الأصول الثَّلاثة، والمُتمثِّلة في أسئلةِ القبْرِ الثَّلاثة، وأثار انتباه القارئ أو السَّامع بسؤال، وأجابَ عليه.

(٢) وضَّح المُصنِّف رَحِمَهُ اللَّهُ الأصلَ الأوَّلَ وبيَّن أَنَّ الرَّبَ والمُستحقَّ للعِبادة هو الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وذَكَرَ السَّلليل، وهو قول الله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِللّهِ رَبِّ الْعَلَى عَلَي ﴿ فَالرَّبُ الْعَلَى عَلَي الْعَلَى الله هو المَعبودُ.

• ﴿ الْحَمْدُ سِّهِ رَبِ الْمَكَمِّدِ ﴾ هذه (الآية جمَعت أنواع التوحيد الثلاثة.

﴿الْحَمْدُ ﴾

فيه إثباتُ توحيدِ الأسماء والصِّفات.

(٣) أي: كلَّ ما سِوى الله مَخلوقٌ، وإذا كنتُ مخلوقًا لابدَّ أن أقومَ بشكرِ الخالِق المنعِمِ المتفضِّل سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ.

(١) شَرَعَ المؤلِّفُ في ذِكْرِ مجموعةٍ مِن الآيات الكونيَّة والمخلوقاتِ التي تدلُّ على وُجودِ الله، والَّتي تُشِتُ أَتَّ لا ربَّ و لا خالِقَ و لا مَعبودَ بخقً إلَّا الله. وساق عليها الأدلَّة من القرآن كما هي مذكورة في المَتن.

\* وكلُّ مَخلوقٍ هو آيةٌ على وُجود الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، ولكن غايرَ شيخُ الإسلام محمَّد بنِ عبد الوهَّاب رَحَهُ اللهَ بَين الآية والمَخلوق؛ لأنَّ الآية تتغيَّر؛ مِثل اللَّيل والنَّهار، والَّذي يتغيَّر يكون فيه قوَّةُ دليلٍ عن الذي لا يَتغيَّر.

(٢) هذه الآية في سُورةِ البقرة، قال بعضُ العلماء: إنَّ هذه الآية فيها أوَّلُ نداءٍ في القرآن: ﴿يَتَأَيُّهَا النَّاسُ ﴾. وفيها أوَّلُ فِعْلِ أَمْرٍ في القرآن ﴿فَاعَبُدُوا ﴾ أي وحِّدوا.

وفيها أوَّل نَهْيِ في القرآن: ﴿فَلَا بَجْعَـلُوا لِلَهِ أَندَادًا وَأَنتُمُ تَعْلَمُونَ﴾ نَهْيٌ عن الشِّرك.

(٣) يعني المنفرِ د بتوحيد الرُّبوبيَّة يجب أن يُفرَد بتوحيد الألوهيَّة.

فَإِذَا قِيْلَ لَكَ بِمَ عَرَفْتَ رَبَّكَ؟ فَقُلْ: بِآيَاتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ، وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالقَمَرُ، وَمِنْ مَخْلُوقَاتِهِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُونَ السَّبْعُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَمَا بَينَهُمَا.

وَالسَّدِلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمِنَ عَايَنتِهِ الْيَّلُ وَالسَّمْسِ وَالْقَمَرُ لَا سَتْجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلشَّمْسِ وَلَا لِللَّهَ مَرُ وَالشَّمْسِ وَلَا لِللَّهَ مَرُ وَالشَّمْسِ وَلَا لِللَّهَ مَرُ وَالسَّجُدُواْ لِلَّهِ اللَّذِي خَلَقَهُ نَ إِن كُنتُمُ لِللَّهَ مَرُونَ ﴾ وايناهُ تَعْبُدُونَ ﴾ وايناهُ تَعْبُدُونَ ﴾ وايناهُ تَعْبُدُونَ ﴾ وايناهُ تَعْبُدُونَ ﴾ والناهُ تَعْبُدُونَ اللهِ اللهُ اللهِ ا

وَقُولُهُ: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ
وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ السَّتَوَىٰ عَلَى الْعَرَّشِ يُغْشِى
الْيَّلُ النَّهَ ارْ يَطْلُبُهُ وَشِيعًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ
مُسَخَّرَةٍ بِأَمْرِقِيَّةً أَلَا لَهُ الْخُلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارِكَ اللَّهُ رَبُّ
الْعَلَمِينَ ﴾ (١).

وَالرَّبُّ هُوَ المَعْبُودُ، وَالدَّلِيْلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ اللَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴿ ثَنَّ اللَّهِ اللَّذِى جَعَلَ لَكُمُ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴿ ثَنَّ اللَّهِ اللَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَشًا وَالسَّمَآءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ الثَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا جَعَدُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَانتُمُ تَعْلَمُونَ ﴾ (٢).

قَالَ ابْنُ كَثِيْرِ رَحْمَهُ أَللَّهُ: «الخَالِقُ لِهَذِهِ الأَشْيَاءِ هُوَ المُسْتَحِقُّ لِلْعِبَادَةِ» (٣).

عقَّبَ المؤلِّفُ على قول ابن كثيرِ بـذِكْرِ عَددٍ من العباداتِ القلبيَّة والبدنيَّة مع الدَّليل من الكتاب لكلِّ عَمَل، على النَّحوِ التَّالي:

### ولكاء وينقسم اللاء

دعاءُ مسألة: دعاءُ عبادة: هو دعاءٌ بلِسَانِ المَقال؛ كقول: اغفر لی، ارحمني.

هو دعاءٌ بِلسَانِ الحال؛ كالصَّلاة والصِّيام والحجِّ.

صَرْفُه لغير

الله شِركُ

أكبرُ.

حُكمُه فيه تفصيل، وهو على قِسمَين، كما سيأتي.

وَأَنْوَاعُ العِبَادَةِ الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا(١): مِثْلُ الإِسْلَام، وَالإِيْمَانِ، وَالإِحْسَانِ؛ وَمِنْهُ الدُّعَاءُ، وَالخَوْفُ، وَالرَّجَاءُ، وَالتَّوَكُّلُ، وَالرَّغْبَةُ، وَالرَّهْبَةُ، وَالخُشُوْعُ، وَالخَشْيَةُ، وَالإِنَابَةُ، وَالاسْتِعَانَةُ، وَالاسْتِعَاذَةُ، وَالاسْتِغَاثَةُ، وَالذَّبْحُ، وَالنَّذْرُ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ العِبَادَةِ الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا، كُلُّهَا لِلهِ تَعَالَى. وَالدَّلِيْلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسْجِدَلِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴾.

فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا لِغَيْرِ اللهِ فَهُ وَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ، وَالدَّلِيْلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰ هَاءَاخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ عَاإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ } إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾.

وَفِي الحَدِيْثِ: «اللُّعَاءُ مُنُّ العِبَادَةِ». وَالدَّلِيْلُ قَوْلُهُ تَعَالَى:

﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيٓ أَسْتَجِبُ لَكُمْ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسۡتَكُبِرُونَ عَنۡ عِبَادَقِ سَيَدۡخُلُونَ جَهُنَّهُ دَاخِرِينَ ﴾.

### حاء المسألخ ينمس إلا قسمين.

فيما يَقدِرُ عليه العبد

يَصِحُّ بشروطٍ:

فيما لا يَقدِرُ عليه إلَّا الله

صرفه لغير الله شِركٌ أكبر

أن يعتقد أنَّ

المدعوَّ

مجرَّد سببٍ

لا مؤثّرٌ

بذاته

أن يكون أن يكون المدعوُّ المدعوُّ

قادرًا.

خرج بهذا

القيد العاجز

حاضرًا.

خرج بهذا

القيد الغائب

أن يكون

المدعوُّ حيًّا.

خرج بهذا

القيد الميِّت

أَمَّا إِن اعتقد أَنَّ لهذا المدعوِّ تصرُّفًا خفيًّا في الكون وبيده جَلْبُ المنافع ودَفْعُ المَضارِّ؛ فهذا شركٌ.

### ملحوظةٌ:

نحن نَدرُس الحُكم على الفِعل، أمَّا الحُكم على الفاعِل فيحتاج إلى إقامَةِ الحُجَّة وانتفاءِ الشُّبهةِ.

والعلماءُ هُم من يَحكم على الفاعِل أنَّه مؤمنٌ أو كافرٌ.

### انمُسِم الناس في الاعتماد في الأسباب إلى ثلاثا أفسام،

قِسمٌ يَعتَقِد أَنَّ السَّببَ مؤثِّرٌ بذاتِه وبِيده جَلْبُ المنافِع ودفع المَضارِّ؛ فهذا شِركٌ أكرُ قِسمٌ يَعتقِد ويَجعَل ما لم يَجعلْه الله سُبْحَانَهُوَتَعَالَىٰ سببًا سببًا؛ وهذا شِركٌ أصغرُ قِسمٌ يَعتَقِد ويَجعَل ما جعله الله سُبْحانهُ وَتَعَالَى سببًا سببًا وهذا صَحيحٌ

أسباب حسية

كالدَّواء، فقد جَعَلَه الله سببًا للشِّفاء. أسبابٌ شرعيَّةٌ

كالرُّقية الشَّرعيَّة، فقد جَعَلَ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الرُّقية سببًا شرعيًّا لرفع المرض.

الحديث «الدُّعَاءُ مُخُّ العِبَادَةِ» حديثٌ ضعيفٌ، والصَّحيحُ قولُ النَّبِيِّ عَيَّالِيَّةٍ: «الدُّعَاءُ هُوَ الحديث «الدُّعَاءُ هُوَ العِبَادَةِ».

### كيف يكون الدعاء هو العبادة ؟

الآية تدلُّ على هذا: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيٓ أَسْتَجِبْ لَكُوَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسَـتَكُبِرُونَ عَنَ ع عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾.

قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ: ﴿عِبَادَتِي ﴾ فهذا دليلٌ على أنَّ الدُّعاءَ عبادةٌ.

(١) الخوفُ: وهو انفعالٌ يَحصُلُ بتوقُّع ما فيه هلاكٌ أو ضررٌ أو أذًى.

وقد نهى الله سُبْحَانَهُوْتَعَالَىٰ عن خوف أولياء الشَّيطان وأمر بخو فه وحده.

### النوف، وهو ثلاث أنواع،

الطّبيعيّ

(الجِبِلِيُّ)

الخو فُ

خو فُ

عبادة

وتعظيم

وسُرِّ

وهو خَوفُ

العابدِ من

المَعبود،

وفيه التَّذلُّلُّ

والخُضوع

والتَّعظيم

للمَعبود،

وهذا النَّوع

واجتٌ لله،

وصرفه

لغير الله

شركٌ أكبر

كأن يخاف الإنسانُ النَّار

الخوف المُحرَّمُ

(٢) الرَّجاءُ: طَمَعُ الإنسانِ في أَمْرِ قريب المَنال، وقد يكون في بعيدِ المَنال؛ تَنزيلًا له مَنزلة

وَدَلِيْلُ الخَوْفِ قَوْلُهُ تَعَالَى:

﴿فَلَا تَخَافُوهُم وَخَافُونِ إِن كُننُم

وَدَلِيْلُ الرَّجَاءِ قَوْلُهُ تَعَالَى:

﴿فَنَ كَانَ يَرْجُوا لِقَآءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ

عَهَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ

مُّؤُّمِنِينَ ﴾ (١).

أَحَدُا ﴾ (٢).

القريبِ.

والرَّجاءُ المتضمِّنُ للــــُثُلِّ والخُضـوع لا يكـونُ إلَّا لله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ، وصرْفُه لغير الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ شِيرِ كُ أَكبر.

والرَّجاءُ المَحمودُ لا يكون إلَّا لمَن عَمِلَ بطاعة الله ورَجَا ثوابها، أو تاب من معصيتِه ورجا قَبولَ تَوبتِه، وأمَّا الرَّجاء بلا عمل فهو غُرورٌ وتَمَنِّ مذمومٌ.

كالقُنو طُ من رَحمة الله أو طاعة المَخلوق فى مَعصية الخالِق.

والعَدُوَّ والحيوان المفترس …الخ، وهذا مباحٌ

### (١) تعريف التوكل

شرعًا: هو صِدْقُ الاعتمادِ على الله مع الثقة به والأَخْذِ بالأسبابِ المشروعة لغةً: التَّوكُّل على الشَّيء هو الشَّيء هو الاعتمادُ عليه

### لابد أن يتعمق فلي التوكل ثلاثة أمور

الثَّقَةُ الأَّسبابِ
نَّ الله بالأسبابِ
النَّهُونَعَالَ المشروعة جِزُرٌ ما

الصِّدْقُ الله بأنَّ الله في النَّقَةُ الله الاعتماد سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى على الله وَعَد سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَعَد سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَعَد

وَدَلِيْلُ التَّوَكُّلِ قَوْلُهُ تَعَالَى:

﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓا إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ ﴾ -

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَمَن يَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُو حَسَّنُهُ مَ ﴾ (١).

وَدَلِيْلُ الرَّغْبَةِ وَالرَّهْبَةِ وَالخُشُوْعِ قَوْلُهُ تَعَالَى:

﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَرِغُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَا رَغَبًا وَرَهَبًا اللهُ وَكَلَمُ اللهُ وَيَدْعُونَا رَغَبًا وَرَهَبًا اللهُ وَكَانُواْ لِنَاخَلِشِعِينَ ﴾ (٢).

(٢) الرَّغبةُ: مَحبةُ الوُصول إلى الشَّيء المَحبوبِ.

الرَّهبةُ: الخوفُ المثمِرُ للهَرَبِ من المَخوف، فهي خَوفٌ مَقرونٌ بعمَلِ.

الخُشوعُ: الذُّلُّ والتَّطامُن لعَظَمة الله، بحيث يَستسلِمُ لقضائه الكونيِّ والشَّرعيِّ.

السَّائرُ إلى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ لا بدَّ أن يَجمَعَ بَين الخوفِ والرَّجاء، لا يُغلِّبُ جانبًا على
 جانبِ فيقعَ ويَهلَكَ، فلابدَّ أن يكون عنده الخوفُ والرَّجاء كجناحَي الطَّائر.

(١) الخَشيَةُ: هي الخَوفُ المَبنيُّ على العِلْمِ بعَظَمة من يخشاه و كمالِ سلطانه.

(٢) الإنابة: الرُّجوع إلى الله تعالى؛ بالقيام بطاعته واجتناب معصيته، ﴿ وَأَنِيبُوا ﴾ أي الرجِع وا ﴿ إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسَامُوا لَهُ ﴾ أي تُسلم أمرك لله سُبْحانهُ وَتَعَالَى ؛ لأنك عبدٌ ، والعبدُ لا بدَّ أن يُسلم للسَّيِّد، والسَّيِّدُ هو الله ؛ كما قال النَّبِيُّ : «السَّيِّدُ الله».

(٣) الاستعانةُ: طلبُ العَون. ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَالْقَالَةِ تَقْدِيمٍ مَا مِن حَقِّهِ التَّأْخِير؛ وهذا يدلُّ على الحَصر، يعني: لا نعبد إلَّا إيَّاكُ ولا نستعَينُ إلَّا بكَ.

(٤) الاستعاذة: طلبُ الإعاذة، وهي: الحِماية من مكروهٍ، ﴿أَعُوذُ ﴾ يعني ألتجئ وأعتصم.

(٥) الاستغاثةُ: طلبُ الغَوث وهو الإنقاذ من الشَّدَّة والهلاك.

♦ الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والشّفاعة تَصِحُّ أن تُطلَب مِن المَخلوق فيما يَقدِرُ عليه بأربعة شروط؛ أن يكون: حيًّا، وحاضرًا، وقادرًا، وسببًا.

(٦) الذَّبح: إزهاق الرُّوح بإراقة الدَّم على وجهٍ
 مخصوص.

وَدَلِيْلُ الخَشْيَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَلَا يَخَشُونِهُمْ وَٱخْشَوْنِي ﴾ (١).

وَدَلِيْلُ الإِنَابَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَنِيبُواْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْلُهُۥ ﴾ (٢).

وَ دَلِيْ لُ الاسْتِعَانَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾.

وَفِي الحَدِيْثِ: «إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ» (٣).

وَدَلِيْلُ الاسْتِعَاذَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾، و﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ (٤).

وَدَلِيْلُ الاَسْتِغَاثَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِذُ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمٌ فَاسْتَجَابَ لَكُمُ ﴿(٥).

وَدَلِيْلُ الذَّبْحِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ الذَّبْحِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَمُمَاقِ لِنَّ صَلَاقِ وَمُمَاقِ وَمُمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (اللهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ﴿ ﴾.

وَمِنَ السُّنَّةِ: «لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ» (٦).

### ينقسم الذبح إله ثلاثة أقسام

ذبحٌ لغير الله خبحٌ مباحٌ محبَّةً وتعضيمًا كشاة اللَّحم كالذَّبح للجنِّ وإكرام وأصحاب الضَّيف الصَّعارة القُبور، وهذا والتِّجارة شِركٌ أكبر

ذبحٌ لله ذبحٌ محبّةً محبّةً والأُضْحِيةِ كالذَّبِ والصَّدقاتِ وأص

وَدَلِيْلُ النَّذْرِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَكَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُۥ مُسْتَطِيرًا ﴾ (١).

♦ ملحوظةٌ: هناك مَزيدُ تَفصيل في مَسألة الذَّبح تأتي في كتاب التَّوحيد بإذن الله.

### (١) تعريف النذر

شرعًا: إلزامُ المكلَّفِ نفسَه بشيءٍ غير واجب عليه.

لغةً: العَهْدُ والإلزام.

ملحوظةٌ: النَّذر له أقسامٌ وشُروطٌ وكفَّارةٌ يأتي تفصيلها في كتاب التَّوحيد بإذن الله.

أنواع النخر نَذرٌ لله نَذرٌ لله

❖ ذِكْرُ المؤلِّفِ لهذه العباداتِ ليس من باب الحصر ولكن على سبيل المثالِ؛ لأنَّ هناك العديد من العبادات لم تُذكر، والشَّاهد أنَّ من صرف شيئًا من هذه العبادات أو غيرها لغير الله فقد أشرَك .

(١) عرَّج المؤلِّف على الأصل الثَّاني، وهو معرفة العبد دينه، و ابتدأ بتعريف الإسلام، قال:

### المرتبخ الأولاد الإسلام

وهـو الاستِسـلامُ لله بالتوحيـد، والانقيـادُ لـه بالطَّاعةِ، والبَراءة من الشِّرك وأهلِه.

فهذا تعريفُ الإسلام؛ أن تُسلِّم أمركَ لله اللَّكَ لله اللَّكَ عبدٌ، والعبد لابدَّ أن يُسلِّم للسَّيِّد، والسَّيِّد الله؛ كما قال النَّبيُّ عَلَيْدٍ.

### ثمَّ قَسَّم الدِّين إلى ثلاثِ مراتب:

الإسلامُ الإيمانُ الإحسانُ

(٢) أركانُ الإسلام خمسةٌ أوَّلها:

الشَّهادة.

الأَصْلُ الثَّانِيْ: مَعْرِفَةُ دِيْنِ الإَسْلَامِ بِالأَدِلَّةِ.

وَهُوَ وَ الاسْتِسْلَامُ لِلَهِ وَهُو الاسْتِسْلَامُ لِلَهِ بِالتَّوجِيْدِ، وَالانْقِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ، وَالبَرَاءَةُ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ.

وَهُوَ ثَلَاثُ مَرَاتِبَ: الإِسْلَامُ، وَالإِيْمَانُ، وَالإِحْسَانُ. وَكُلُّ مَرْتَبَةٍ لَهَا أَرْكَانُ.

الْمَرْتَبَةُ الْأُوْلَى: الْإِسْلَامُ (١).

فَأَرْكَانُ الإِسْلَامِ خَمْسَةٌ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهَ (٢) شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهَ (٢) وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامُ الصَّلَةِ، وَإِيْتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَحَجُّ بَيْتِ اللهِ الحَرَام.

ذَكَرَ المؤلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ دليلَ شهادةِ أَنْ لا إله إلَّا الله، وأُوضَحَ معناها، وهو:

لا معبود بحقٍّ إلَّا الله.

فلابد أن تشتمل شهادة (لإعلاص کالج.

إثباتٌ

النفيُّ في قول: «لا إله».

نفيْ

والإثباتُ في قول: «إلَّا الله».

وهذه الصِّيغة تُفِيدُ الحَصرَ والإِثباتَ؛ حيث أنَّها تَحصُرُ وتُثبِتُ العبادة لله وحده، وتَنفيها عن غيره.

ولـذلكَ قـال المصنفّ رَحَهُ أللّهُ: «و تفسيرُ ها الّذي يوضّحُها: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ = الّذي يوضّحُها: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ =

إِنَّنِي بَرَاءُ مُمَّمَّا لَعَّبُدُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَفِي ﴾».

فَدَلِيْلُ الشَّهَادَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى:

﴿ شَهِ دَ اللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتَ كَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَآيِمًا بِٱلْقِسْطُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَرْيِزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾.

وَمَعْنَاهَا: لَا مَعْبُودَ بِحَقِّ إِلَّا اللهُ. «لَا إِلَهَ» نَافِيًا جَمِيْعَ مَا يُعْبَدُ مِنْ دُوْنِ اللهِ.

«إِلَّا اللهَ» مُثْبِتًا العِبَادَةَ لِلهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ فِي عِبَادَتِهِ، كَمِا أَنَّهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ فَيْ مُلْكِهِ.

وَتَفْسِيْرُهَا الَّذِي يُوَضِّحُهَا، قَوْلُهُ تَعَالَى: تَعَالَى:

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّنِي بَرَاءً مِمَّا تَعْبُدُونَ آلَ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَفِي فَإِنَّهُۥ سَيَهُدِينِ آلَ وَجَعَلَهَا كُلِمَةٌ بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ عَلَيْ لَكُمْ أَبُولِيَةً فِي عَقِبِهِ عَلَيْهِ الْكَلَمَةُ بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ عَلَيْ اللَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ (٢).

﴿ بَرَآءٌ مِّمَّا تَعَلُّمُدُونَ ﴾: هذا معنى «لا إله».

﴿ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَفِي ﴾: أي «إلَّا الله».

لو قال قائلٌ: معنى شهادة أن «لا إله
 إلَّا الله ۵: لا مَعبو دَ إلَّا الله؟

قلنا هذا الكلام باطلُّ؛ لأنَّه بهذا الكلام يُصحِّح كلَّ ما يُعبَد من دُون الله، لكن عندما يقول (بحقً) فهذا دليلُ أنَّه يكفُر بجميع ما يُعبَد من دون الله وأن لا مَعبود بحقً إلَّا الله.

لوقال قائلٌ: معنى «لا إله إلا الله»: لا
 ربَّ بحقٍّ إلَّا الله؟

قلنا: هذا الكلامُ صحيحٌ ، ولكن ليس هو تفسيرُ لا إله إلَّا الله، فهذا توحيدُ الرُّبوبيَّة، وقد أقرَّ به الكفَّار الَّذين بُعِثَ فيهم النَّبيُّ عَلَيْهِ ولم يُدخلهمْ في الإسلام.

(١) ﴿قُلْ يَتَأَهِّلُ ٱلْكِنْبِ تَعَالُواْ إِلَى كَلِمَةِ سَوْلَعْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُوْ ﴾ هذه الآية فيها دليلٌ على بطلان التَّقريبِ بَين الأديان.

وَدَلِيْلُ شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لَقَدُ جَآءَكُمْ رَسُولُ اللهِ رَسُولُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِيثُمْ حَرِيضٌ عَلَيْكُم

وَمَعْنَى شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ: طَاعَتُهُ فِيْمَا أَمَر، وَتَصْدِيْقُهُ فِيْمَا أَخْبَر، وَاجْتِنَابُ مَا عَنْهُ نَهَى وَزَجَر، وَأَنْ لَا يُعْبَدَ اللهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ(٢).

بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَّحِيمٌ ﴾ (١).

(١) ذَكَرَ المؤلِّفُ رَحَهُ أُللَهُ هذه الآية دليلًا على شهادةِ أنَّ محمَّدًا رسولُ الله ﷺ، وقد أكَّد الله فيها الشَّهادةَ بثلاث مؤكِّداتٍ:

القسم المقدَّر، واللَّام، وقد.

(٢) بيَّن المصنِّف رَحَمُ اللهُ معنى شهادة أنَّ محمَّدًا رسولُ الله، وأنَّه يتوجَّبُ على كلِّ مسلم ومسلمةٍ لتحقيق هذه الشَّهادة:

طاعة الرَّسول عَيْكَةً فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى و زجر، وأن لا يُعبَد اللهُ إلَّا بما شَرَعَ وبيَّن صلوات الله وسلامه عليه.

# مِقْتَضَائِ شَهَادة أَن مِحْمِدا رسُول اللهِ. «أنه عبدٌ لا يعبَد، ورَسولٌ لا يُكذَّب» وهَذا

أن لا يُعبَد الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إلَّا الله بما جاء عن النَّبِيِّ عِيْنِيْدٍ ؟

وفي هذا رَدُّ على المبتدعة عنه وزَجَرَ؛ بأن تَجعَل ما نهى عنه النَّبيُّ عَلَيْكِيُّهُ فِي جانبٍ، وأنتَ في جانب

اجتناتُ ما نهي

تصديقُه فيما أخبر عليه الخبر عليه الصّادقُ المَصدوق عليه المَصدوق المَسلة

ريكياتيه؟ لأنَّه مبلِّغُ عن الله

أن نطيعَه في

كلِّ ما أُمَرَ به

### (١) الرُّكن الثَّاني: الصَّلاة:

وهي التَّعبُّد لله بأفعالٍ وأقوالٍ مُبتدأَةٍ بالتَّكبير ومختتَمةٍ بالتَّسليم، وهي عمود الدِّين، و قد فُرضَتْ من الله مباشرةً على نبيِّه ﷺ؛ وذلكَ حين عُرجَ به ﷺ إلى السَّماء.

### الرُّكن الثَّالث: الزَّكاة:

لغةً: هي الإنماء والتَّطهير.

وهي نوعان: زكاة بدنٍ، وزكاة مالٍ.

### (٢) الرُّكن الرَّابع: الصِّيام:

لغةً: هو الإمساك.

شرعًا: هو التَّعبُّد لله بالإمساك عن المُفطرات مع النَّيَّة من طلوع الفَجر إلى غروبِ الشَّمس. والصِّيام من أفضل أنواع العبادات؛ لاجتماع أنواع الصَّبر الثَّلاثة فيه، ومن عظيم شأنِه أنَّ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ نَسَبَ إلى نفسِه جزاءَ الصَّائم.

## وَدَلِيْكُ الصَّلَاةِ، وَالزَّكَاةِ، وَتَفْسِيْرُ التَّوجِيْدِ قَوْلُهُ تَعَالَى:

﴿ وَمَا أُمِهُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ اللَّهِ مُنْفَاتَهَ وَيُؤْتُوا الصَّلَوةَ وَيُؤْتُوا اللَّهَ لَوَةً وَيُؤْتُوا اللَّهَ اللَّهَ مَنْ اللَّهَ مَهِ ﴾ (1).

وَ دَلِيْلُ الصِّيَامِ قَوْلُهُ تَعَالَى:

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْخِيبَ عَلَيْكُمُ الْخِيبَ الْفِيبَ عَلَى ٱلَّذِيبَ مِن قَبْلِكُمُ لَكُمْ تَنَقُونَ ﴾ (٢).

وَدَلِيْلُ الحَجِّ قَوْلُهُ تَعَالَى:

﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ مَنِ السَّطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللّهَ غَنِي عَنِ الْمَعَلَمِينَ ﴾ (٣).

### (٣)الرُّكن الخامس: الحجُّ:

لغةً: هو القصد، شرعًا: هو التَّعبُّدُ لله بأداء المناسِك وِفْقَ ما جاء في سنَّة المصطفى عَيْكِيَّةٍ.

وهو فرضٌ على كلِّ مسلم في العُمْر مرَّةً واحدةً.

### المرتبخ الثانية. الإيمان

لغةً: هو الإقرار.

شرعًا: هو قولٌ باللِّسان واعتقادٌ بالقلب وعملٌ بالجوارح والأركانِ -أي بالقلب-، يَزيدُ بالطَّاعة، ويَنقصُ بالمَعصية.

فالإيمانُ شرعًا لابدَّ فيه من خمسة أمورٍ.

إذا اختلَّ واحدُّ منها خرج عن تعريف الإيمان عند أهل السُّنَّة والجماعة.

ما الدَّليلُ على هذه الأمور الخمسة؟

قال ﷺ: «فَأَعْلاها: قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ» هذا دليلٌ على القول.

«وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ» هذا عملُ الجوارح.

«وَالْحَيَاءُ» هذا عملُ القلب.

المَرْتَبَةُ الثَّانِيَةُ: الإِيْمَانُ، وَهُو بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، فَأَعْلَاهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، فَأَعْلَاهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ، وَالحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيْمَانِ. وَأَرْكَانُهُ سَتَّةٌ:

أَنْ تُـؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَكُتُبِهِ، وَكُتُبِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَاليَوْمِ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ.

وَالدَّلِيْلُ عَلَى هَذِهِ الأَرْكَانِ السِّتَّةِ قَوْلُهُ تَعَالَى:

﴿ لَيْسَ ٱلْبِرَ أَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمِرَ مَنْ ءَامَنَ الْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَٱلْمَكَيْبِ مَا الْأَخِرِ وَٱلْمَكَيْبِ مَا الْأَخِرِ وَٱلْمَكَيْبِ مَا الْأَخِرِ وَٱلْمَكَيْبِ مَا الْأَخِرِ وَٱلْمَكَيْبِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللْلِكُونُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْلِهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللِهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفُلُولِ الْمُنْ ال

وَدَلِيْلُ القَدَرِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّاكُلَ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ مِقَدْرٍ ﴾.

وقوله تعالى: ﴿أَيُّكُمُ زَادَتُهُ هَذِهِ عِلِيمَنَا ﴾ هذا دليلٌ على أنَّ الإيمان يزيد، وإذا كان يزيد لا بدَّ أن يَنقُص، وقد جاء نقصان الدِّين مصرَّحًا به في قوله ﷺ: «مَا رَأَيتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْل وَدِينِ» فالدِّين يَنقُص.

### أركان (لإيشان ستة.

الإيمانُ بالقدَر خيرِه

وشرَّه

الإيمانُ باليوم الآخر

الإيمانُ بالرُّسل الإيمانُ بالكتب الإيمانُ بالملائكة الإيمانُ بالله

### الركن الأول. الإيمان بالله. ويستلزم أربعة أمور.

الإيمانُ بتوحيد الأسمَاء والصِّفات الإيمانُ بتوحيد الألوهيَّة الإيمانُ بتوحيد الرُّبوبيَّة

الإيمانُ بوجود الله سُبْحَانَهُوَقَالَىٰ ويكون بأربعة أمورٍ:

### بالشّرع

ذكر ابنُ القيِّم رَحِمَهُٱللَّهُ أَنَّه ما مِن آيةٍ في كتاب الله إلَّا وفيها دليلٌ

على التَّوحيد.

بالفطرةِ

«كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبُواهُ يُهَوِّ دَانِهِ أَوْ يُنَصِّرانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ». بالحِسِّ

تكون في كرْبٍ وشدَّة، تَرفَع يديكَ إلى السَّماء وتقول: يا ربِّ، تجد هذا الكرب يَرتفِع بإذن الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى بالعقلِ فالعقلُ يَستحيل أن يَتصوَّر وجود مخلوقٍ بلا خالقٍ ﴿ أَمْ

خالِقٍ ﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِشَيْءٍ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِشَيْءٍ أَمْ أُمُمُ أَلْخَلِقُونَ ﴾ أَلْخَلِقُونَ ﴾

### الركن الثانيج. الإيمان بالملائكة

المَلائكةُ: هم عالمٌ غيبيٌ، خلقهم الله من نور، يُطيعونَ الله ولا يَعصونَه، لهم أرواحٌ ﴿رُوحُ الْفَادُسِ ﴾، وأجس ادٌ ﴿ جَاعِلِ ٱلْمَلَامِكَةِ رُسُلًا أُولِيَ أَجْنِحَةِ مَّنْنَ وَثُلَاثَ وَرُبَعَ مَّيْرِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَايَشَآءُ ﴾، القُدُسِ ﴾، وأجس ادٌ ﴿ جَاعِلِ ٱلْمَلَامِكَةِ مُسُلًا أُولِيَ أَجْنِحَةٍ مَّنْنَ وَثُلَاثَ وَرُبَعَ مَّيْرِيدُ فِي ٱلْخَلِقِ مَايَشَآءُ ﴾، وعقولٌ وقلوبٌ ﴿ حَتَّى إِذَا فُرِيعَ عَن قُلُوبِهِ مِ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ﴾، نؤمِنُ بهم، وبما أَعلَمَنا اللهُ من أسمائهم (كجبريل وميكائيل وإسرافيل)، وصفاتِهم ﴿ لَا يَعْصُونَ ٱللّهَ مَا أَمَرَهُمُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤمِّرُونَ ﴾، وأعمالِهم (مثل حملة العرش)، والأخبار الّتي جاءت عنهم، إجمالًا وتفصيلًا.

### الركن الثالث. (لإيغان بالكتب

يجب أن نؤمِن بأنّها كلامُ الله حقيقة لا مجازًا، و أنّها منزّلة لا مَخلوقة ، و أنَّ الله أنزل مع كلّ رسولٍ كتابًا، ونؤمِن بها وبما أخبرنا الله من أسمائها وأخبارها وأحكامها إجمالًا وتفصيلًا؛ ما لم تُنسَخ، ونؤمن أنَّ القرآن ناسخٌ لجميع ما قبله من الكتب وهي: التَّوراة - الإنجيل - الزَّبور - صحف إبراهيم و موسى عَلَيْهِمَالسَّلَامُ .

### الركن الرابع. الإيشان بالرسل

يجب أن نؤمِن بأنّهم بشرٌ ليس لهم من خَصائص الرُّبوبيَّة شيءٌ، وأنَّهم عَبِيدٌ لا يُعبَدون، وأنَّ الله أرسلهم و أوحى إليهم، وأيِّدهم بالآيات، وأنَّهم أدَّوا الأمانة ونصحوا الأمَّة وبلَّغوا، وجاهدوا في الله حقَّ جهاده، نؤمن بهم، وبما أَعلَمَنا الله من أسمائهم وصفاتِهم وأخبارِهم، إجمالًا وتفصيلًا، وأنَّ أوَّل الأنبياء آدم عَينالسَكمُ ، وأوَّل الرُّسل نوحٌ عَينالسَكمُ ، وأوَّل الرُّسل نوحٌ عَينالسَكمُ ، وخاتَم الأنبياء والرُّسل محمَّدٌ عَيَالِيَّ ، وأنَّ الشَّرائع السَّابقة كلَّها منسوخة بشريعة محمَّد ونوحٌ عَينالسَكمُ ، وأول العزم خمسة ذُكروا في سورتَي الشُّورى والأحزاب: (محمَّدٌ عَيَالِيَّ ، ونوحٌ عَينالسَكمُ ، وإبراهيم عَينالسَكمُ ، وموسى عَينالسَكمُ ، وعيسى عَينالسَكمُ ).

### الركن النامس. (لإيشان باليوم (لآخر

يَتضمَّنُ الإيمانَ بكلِّ ما أَخْبَر به النَّبِيُّ عَلَيْهُ ممَّا يكون بعد المَوت، مثل: فتنة القبر، النَّفخ في الصُّور، وقيام النَّاس من قبورهم، والمَوازين، والصُّحف، والصِّراط، والحَوض، والصُّعام النَّاس من قبورهم، والمَوازين، والصُّحف، والصِّراط، والحَوض، والشَّفاعة ، والجَنَّة ، والنَّار، ورؤية المؤمنين لربِّهم يوم القيامة وفي الجنَّة، وغيرها مِن الأمور الغيبيَّة.

الركن السادس: الإيشان بالقدر غيره و شره يجب أن يتضمن هذا الركن الإيمان بأربعة أمور:

### الخَلْقُ

الإيمانُ بأنَّ العبد مخلوقٌ هو وأعماله، وكذلك سائر الكائنات، والدَّليل: ﴿ اللَّهُ اللْمُوالِ الللْمُوالِلَّهُ اللْمُوالِي اللْمُلْمُولُولَا اللَّهُ اللَّهُ ا

### المَشيئة

الإيمانُ بأنَّ ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنَّ للعَبدِ مشيئةً؛ لكنَّها داخلةٌ تحت مشيئة الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَىٰ

### الكتابةُ

الإيمانُ بأنَّ الله قد كَتَبَ مقادير كلِّ شيءٍ إلى أن تقومَ السَّاعةُ

### العِلمُ

الإيمانُ بأنَّه سُبْحَانهُ وَتَعَالَىٰ عَلِمَ كلَّ شيءٍ جملةً وتفصيلًا

وهذه المَراتِبُ الأربعة، جَمَعَها النَّاظِمُ في قوله:

وَخَلْقُهُ وَهُو إِيْجَادٌ وَتَكُويْنُ

عِلْمٌ، كِتابَةُ مَولَانَا، مَشِيْتُه

### المَرِثْبَةِ الثالثةِ. [لإحسان

وهو أعلى وراتب الدين، وهو ركن واحد ويندرج تحته ورتبتان :

عبادةُ المُراقَبة

هي عبادةُ خوفٍ وهربٍ،

وهذه المرتبة لا يَخرجُ عنها مسلمٌ. عبادةُ المُشاهَدة

هي عبادةُ حُبِّ ورغبةٍ وشَوقٍ

لما عند الله.

مثالُها: عبادةُ الأنبياء والرُّسل عَلَيْهِ وَالسَّلَامُ،

ويمكن لغيرِهم الوصول إلى هذه المرتبة. المَرْتَبَةُ الثَّالِثَةُ: الإِحْسَانُ، رُكْنُ وَاحِدٌ؛ وَهَوَ «أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ».

وَالدَّلِيْلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ اللَّهِ مَعَ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّ

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَتَوكَلَ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللْمُلِمُ الللِّهُ الللْمُلِمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّالِمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتُلُواْ مِنْهُ مِن قَرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُونُ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُونُ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُونُ مُرْشُهُ وَلَا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ﴾.

توضيحٌ: ليس معنى هذا أنَّ صاحِبَ هذه المرتبة عنده حبُّ لله فقط وليس عنده خوفٌ منه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ؛ ولكن في هذه المرتبة أقوى دافع يَدفَعُ العَبدَ للعبادة هي: محبَّةُ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، ومنها قولُ النَّبِيِّ عَيَّالِيَّةٍ: «أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا».

هذا الحديثُ دليلٌ على أركان الإسلام والإيمان والإحسان.

في قوله ﷺ: «مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ» دليلٌ على أنَّه لا يَعلمُ وقتَ قيام السَّاعة إلَّا الله.

قوله ﷺ أن تلد الأمة ربتها ا

أي: كثرة العقوق

أي: كثرة الرِّقِّ

أي: انقلاب الأحوال

أي: أنَّ الملِك يتزوَّج من جاريةٍ فتلد له غلامًا، فيصير هذا الغلام ملِكًا بعد وفاة أبيه وسيِّدًا على أمِّه.

«وَأَنْ تَرَى الحُفَاةَ العُرَاةَ العَالَةَ» العالة: يعني الفقراء. «العَالَةَ رِعَاءَ الشِّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي البُنْيَانِ» البُنْيَانِ» يعني تَنقلِب الأحوال، يَنقلِب هذا الفقر إلى غنَّى فاحش.

وَالدَّلِيْلُ مِنَ السُّنَّةِ: حَدِيْثُ جِبْرَائِيْلُ المَشْهُوْرُ عَنْ عُمَرَ رَضَالِللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ﴿ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْم إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيْدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيْدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثُرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدُّ، حَتَّى جَلَسَ إلَى النَّبِيِّ عَيْكَةً ، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِيْ عَن الإِسْلَام؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لإِسْلَامُ: أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَتُقِيْمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ، وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ البَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا». قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ. قَالَ: فَأُخْبِرْنِيْ عَنِ الإِيْمَانِ؟ قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَاثِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَاليَوْم الآخِرِ، وَتُوْمِنَ بِالقَدرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، قَالَ: صَدَقْت. قَالَ: فَأَخْبِرْنِيْ عَنِ الإِحْسَانِ؟ قَالَ: «أَنْ تَعْبُدُ الله كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فِإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ». قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ؟ قَالَ: «مَا المَسْؤُولُ عَنْهَا بَأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ»، قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا؟ قَالَ: «أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الحُفَاةَ العُرَاةَ العَالَةَ رِعَاءَ الشِّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي البُنْيَانِ». قَالَ: فَمَضَى، فَلَبثْنَا مَلِيًّا. فَقَالَ: «يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَن السَّائِلُ؟ ١٠ قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «فَإِنَّهُ جِبْرِيْلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ أَمْرَ دِیْنِکُمْ..

#### ما يستفاد من عديث جبريل محليه السلام

١. أنَّ على الطَّالبِ حُقُوقًا ستَّةً: حَقُّ لنَفْسِه، حَقُّ لشيوخِه، حَقُّ للمَكانِ الَّذي يَدْرُسُ فيه،
 حَقُّ لزُملائه، حَقُّ لكتابه، حَقُّ للعِلْم الَّذي تَعلَّمَه.

- حَتُّ لنَفْسِه: العلم عبادةٌ (الإخلاص والمتابعة)، كن سلفيًّا على الجادَّة، الخشية، المراقبة، خفض الجناح ونبذ الخُيلاء.

القناعة والزُّهد، التَّحلِّي برونق العلم، المروءة، التَّمتُّع بخصال الرُّجولة، هجر التَّرفُّه. الإعراض عن مجالس اللَّغو، التَّحلِّي بالرِّفق، الثَّبات والتَّثبُّت.

الهمَّة، النَّهمة في الطَّلب، الرِّحلة، تقييد العلم، حفظ الرِّعاية، تعاهد المحفوظات.

التَّفقُّه بتخريج الفروع على الأصول، اللُّجوء إلى الله، الأمانة العلميَّة، الصِّدق.

جنَّة طالب العلم (لا أدري)، المحافظة على رأس المال (الوقت)، إجمام النَّفس (الثَّقافة العامَّة)، قراءة التَّصحيح والضَّبط، جرد المُطوَّ لات.

حُسن السُّؤال فالاستماع فالفهم فالعمل، المناظرة بلا مماراةٍ، مذاكرة العلم، كن بين الكتاب والسُّنَّة وعلومها، استكمال أدوات كلِّ فنِّ.

العمل، الهرب من حبِّ التَّروُّس والشُّهرة والدُّنيا.

إساءة الظَّنِّ بالنَّفس وإحسانه بالنَّاس.

زكاة العلم (صادعًا بالحقِّ أَمَّارًا بالمعروف نهَّاءً عن المنكر مُوازنًا بين المصالح والمضارِّ، ناشرًا للعلم وحبِّ النَّفع وبذل الجاه والشَّفاعة الحسنة للمسلمين في نوائب الحقِّ والمعروف.

العزَّة، صيانة العلم، المداراة لا المداهنة، ترك التَّعالُم والتَّصدُّر قبل التَّاهُّل.

موقفك من وهم عالم، وخلاف العلماء.

دفع الشُّبهات، لا طائفيَّة ولا حزبيَّة يُعقد الولاء والبراء عليها.

- حَقِّ لشيخه: والنَّاسُ في هذا البابِ يَنشقُّون طرفين ووسَطًا، وسوف يأتينا أنَّ أوَّلَ شركٍ حَدَثَ في الأرضِ بسبب شُبْهَة الغُلوِّ في الصَّالِحِين، فلا بدَّ أن نكون وسَطًا مع الصَّالحِين، لا إفراط ولا تفريط.

- حَقُّ للمَكان الَّذي يَدرُس فيه.

-حَـتُّ لزميله: قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ ﴾، وقال ﷺ: «لا يُـؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ».

- حَتُّ للكتاب: بأن يحافظ على الكتاب؛ لأنَّ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنعَم علينا بهذه الكتب، ولابدَّ من حِفظِها.

- حَقُّ للعِلم: بِضَبْطِ العِلم و تَعَهُّدِه دائمًا بالمُراجَعة، والعَمل به؛ لأنَّه وَجَبَ على مَن تَعلمَّ أنَّه يعمل، ثمَّ بعد ذلك يدعو إلى هذا العلم؛ لأنَّ هذا نعمةٌ ولابدَّ أن يَشكر هذه النِّعمة.

٢. مِن آدابِ السُّؤال أن يتقدَّم بالسُّؤال الَّذي يُرجى منه النَّفع والفائدة.

٣. على طالِب العِلم أن يحافِظ على هيئته حسنةً.

٤. بعد وَفاة النَّبِيِّ عَلَيْكَةً لا يُقال: اللهُ ورسولُه أعلَم، وإنَّما يُقال فقط: اللهُ أعلم.

اشتمَلت هذه الفِقرة على نبذة عن النبيّ صلواتُ الله وسلامه عليه، وتضمَّنت اسمه، ونسبه، وعمره، وشيئًا من دعوته عِيَالِيَّةٍ.

## لابح أن نعرف عن النبلج ﷺ أعوراً ، منها.

اسمُه ونسبُه هو محمَّد بنُ عبد اللهِ بنِ عبدالمطَّلِب بنِ هاشم، وهاشمٌ من قريشٍ، وقريشٌ من العرب من ذرِّيَّة إسماعيل بنِ إبراهيم الخليل عبيهمالسَّكمُ.

# 

وَهُوَ: مُحَمَّدٌ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ هَاشِمْ مِنْ قُدَرِيْشٌ مِنْ الْعَرَبِ، وَالْعَرَبُ مِنْ ذُرِّيَّة إِسْمَاعِيْلَ بْنِ وَالْعَرَبُ مِنْ ذُرِّيَّة إِسْمَاعِيْلَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ الخَلِيْلِ، عَلَيْهِ وَعَلَى نَبِيِّنَا وَالسَّلَامْ.

وَلَهُ مِنَ العُمُرِ: ثَلَاثٌ وَسِتُّونَ سَنَةً، مِنْهَا أَرْبَعُوْنَ قَبْلَ النُّبُوُّةِ، وَثَلَاثٌ وَعِشْرُونَ نَبِيًّا وَرَسُولًا.

نُبِّعَ بِ [ إقْرَأ ]، وَأُرْسِلَ بِ [الْمُدَثِّرِ]. وَبَلَدُهُ مَكَّةَ، وَهَاجَرَ إِلَى المَدِيْنَةِ.

#### عمره

له مِن العُمر ثلاثُ وستُّون سنةً منها أربعون قبل البعثة، وثلاثٌ وعشرون سنةً بعد البعثة.

#### انقسمَتْ فترةُ بعثتِه عَلَيْهُ إلى:

فترةٌ مدنيَّةٌ استمرَّت عشرة أعوام فترةٌ مكيَّةٌ استمرَّت ثلاثة عشر عامًا

## هل هو-عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلام- نبيٌّ أم رسولٌ؟

هو ﷺ نبيٌّ ورَسُول، نُبِّئ -صلواتُ الله وسلامُه عليه- بإقرأ، ثمَّ بُعثَ بالمدَّثّر.

#### نبخة عن سيرتل علية

وكانت الدَّعوة في العهد المكِّيِّ متركِّزةً حولَ التَّوحيد والدَّعوة إلى نبْذِ الشِّرْك وإخلاصِ العبادة لله وَحده، واستمرَّت هذه الدَّعوة لمدَّة ثلاث عشرة سنةً.

ثم أُمِرَ عَلَيْ بالهِجرة إلى المدينة، وكذلك استمرَّ حالُ الدَّعوةِ فيها قائمًا على التَّوحيد، بالإضافة إلى نزول باقي شرائع الدِّين من عباداتٍ ومعاملاتٍ وأمورٍ حياتيَّةٍ.

إلا أنَّ النَّاظِرَ في سِيرته عَلَيْهُ في دعوتِه يَجِدُ أنَّ الدَّعوة إلى التَّوحيد بقيتْ ملازمةً له عَلَيْهُ إلى أن توفَّاه الله، وفي هذا ردُّ واضحٌ وجَلِيٌّ على مَن يزهِّد النَّاس في تعلُّم التَّوحيد، ويدَّعي أنَّ التَّوحيد لا يُحتاج لتعلُّمه إلَّا لدقائق معدودةٍ. بَعَثَهُ اللهُ بِالنِّذَارَةِ عَنِ الشِّرْكِ، وَيَدْعُو إِلَى التَّوْجِيدِ.

وَالدَّلِيْلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَثَأَيُّهُٱللَّمُدَّثِرُ ۖ ۖ فَرَ

- فَأَنذِرُ اللَّهُ وَرَبُّكَ فَكَيْرُ اللَّهُ وَيُبَابِكَ فَطَهِّرُ اللَّهُ فَطَهِّرُ اللَّهُ
- وَالرُّجْزَ فَاهْجُرُ ۞ وَلَا تَمْنُن تَسَتَكُثِرُ ۞ وَلَا تَمْنُن تَسَتَكُثِرُ ۞ وَلَا تَمْنُن تَسَتَكُثِرُ ۞

وَمَعْنَى ﴿ فَرَفَا أَنذِرَ ﴾ يُنْذِرُ عَنِ الشِّرْكِ وَيَدْعُو إِلَى الشِّرْكِ وَيَدْعُو إِلَى التَّوْحِيْدِ.

﴿ وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ ﴾ أَيْ: عَظِّمْهُ بِالتَّوْحِيْدِ.

﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرُ﴾ أَيْ: طَّهٍ لَ أَعْمَالَـكَ عَـنِ الشَّرْكِ.

﴿ وَٱلرُّحْرَ فَٱهْجُرُ ﴿ الرَّجْزُ: الأَصْنَامُ ، وَهَجْرُهَا: تَرْكُهَا وَالبَرَاءَةُ مِنْهَا وَأَهْلِهَا. وَهَجْرُهَا وَالبَرَاءَةُ مِنْهَا وَأَهْلِهَا. أَخَذَ عَلَى هَذَا عَشْرَ سِنِيْنَ يَدْعُو إِلَى التَّوحِيْدِ. وَبَعْدَ العَشْرِ عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاء ، وَفُرِضَتْ عَلَيْهِ الصَّلَواتُ الخَمْسُ ، وَصَلَّى فِيْ مَكَّةَ ثَلَاثَ سِنِيْنَ ، الخَمْسُ ، وَصَلَّى فِيْ مَكَّةَ ثَلَاثَ سِنِيْنَ ، وَبَعْدَهَا أُمِرَ بِالهِجْرَةِ إِلَى المَدِيْنَةِ .

قولُه رَحِمَا اللَّهُ: (عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ) نستفيدُ منه:

- ١. أنَّ ما أَخبَرَ عنه النَّبيُّ عِيَّا لِللَّهِ مِن أَمْرِ الغَيب نقولُ فيه: آمنَّا وصدَّقنا وسلَّمْنا.
- ٢. أهمِّيَّةُ الصَّلوات المفروضة، حيث أنَّ الله سُبْحَانَةُوتَعَالَى فَرَضَها في السَّماء.

#### تنمسم الهجرة إلى ثلاثة أفسام.

هِجرة الهجرة الهجرة كلِّ ما مِن مكَّة مِن بلد أوجب إلى الكُفر الله المدينة إلى بلدِ وهذه هجرَ ه انقطعت مِن عمل الإسلام بفتح وعامل مكَّة. حُكمها وزمانٍ و اجبةٌ. ومكان

عَمَالُ: كَالُ ما حرَّمه الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وعلى رأسِ هاذا الشِّرك. عامِلُ: الكفَّار والمنافقون وغيرهم. زمانٌ: هَجْرُ الأزمنة الَّتي يَحتَفلُ بها الكفَّار. مكانٌ: هَجْرُ الأمكِنَةِ الَّتي يَحتَفلُ فيها الكفَّار.

\* تنقطع التوبة بأحد أمرين:

الله على الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا.

الله على الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا.

الله بحضور الوفاة ﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِللَّهِينَ يَعْمَلُونَ السَّكِيَّاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ الْمَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّ تُبُتُ الْنَنَ وَلَا اللَّينَ يَمُوتُونَ وَلَا اللَّينَ يَمُوتُونَ وَهُمُ كُفَّارُ ﴿.

\* قوله عَلَيْ الله هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ »: يعني من مكة إلى المدينة. وفي هذا إشارة من النبي عَلَيْ أَنَّ مكة لا يمكن أن تعود بلد كفر ..

وَالهِجْرَةُ: الانْتِقَالُ مِنْ بَلَدِ الشِّرْكِ إِلَى بَلَدِ الشِّرْكِ إِلَى بَلَدِ الإِسْلَامِ. وَالهِجْرَةُ فَرِيْضَةٌ عَلَى هَذِهِ الأُمَّةِ مِنْ بَلَدِ الشِّرْكِ إِلَى بَلَدِ الإِسْلَامِ، وَهِيَ بَلَدِ الإِسْلَامِ، وَهِيَ بَاقِيَةٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ السّاعَةُ.

قَالَ البَغَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: «سَبَبُ نُـزُولِ هَـذِهِ الأَيَـةِ فِي المُسْلِمِيْنَ الَّـذِيْنَ بِمَكَّـةَ لَـمْ لَهُ إِللهُ بِاسْمِ الإِيْمَانِ».

وَالدَّلِيْلُ عَلَى الهِجْرَةِ مِنَ السُّنَّةِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ: «لَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ، وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ، وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ، وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ مَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ تَظْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا».

فَكَمَّا اسْتَقَرَّ بِالْمَدِيْنَةِ أُمِرَ بِبَقِيَّةِ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ؛ مِشْلُ: الزَّكَاةِ (١)، وَالصَّوْمِ، وَالحَبِّ، وَالجَهَادِ وَالأَذَانِ، وَالأَمْرِ وَالدَّمْرِ وَاللَّمْرُوفِ وِالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَغَيْرِ بِالْمَعْرُوفِ وِالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ شَرَائِعِ الإِسْلَامِ.

أَخَذَ عَلَى هَذَا عَشْرَ سِنِيْنَ. وَبَعْدَهَا تُوُفِيَ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلامُهُ عَلَيْهِ(٢).

وَدِيْنُهُ بَاقٍ، وَهَذا دِيْنُهُ، لَا خَيْرَ إِلَّا دَلَّ الْأُمَّةَ عَلَيْهِ، وَلَا شَرَّ إِلَّا حَذَّرَهَا مِنْهُ. الأُمَّةَ عَلَيْهِ، وَلَا شَرَّ إِلَّا حَذَّرَهَا مِنْهُ. وَالخَيْرُ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ: التَّوْجِيْدُ، وَجَمِيْعُ مَا يُحِبُّهُ اللهُ وَيَرْضَاهُ.

وَالشَّرُّ الَّذِي حَذَّرَ مِنْهُ: الشِّرْكُ وَجَمِيْعُ مَا يَكْرَهُهُ اللهُ وَيَأْبَاهُ(٣).

شِركٌ أصغَرٌ

(غير مخرِج من

المِلَّة)

(١) يقولُ الشَّيخ ابن عثيمين رَحِمَهُ اللَّهُ: «الزَّكاة فُرِضَت أَوَّلًا فِي مكَّة؛ لكنَّها لم تُقدَّر أنصابها ولم يُقدَّر الواجبَ فيها، وفي المدينة قُدِّرتُ الأنصباء وقُدِّر الواجب».

(٢) توفِّي النَّبِيُّ عَلَيْهُ فِي السَّنة العاشرة بعد الهجرة، ودُفِنَ فِي حُجْرَة عائشة رَخِوَلَكُ عَنْهَا.

(٣) « لَا خَيْرَ إِلَّا دَلَّ الأُمَّةَ عَلَيْهِ، وَلَا شَرَّ إِلَّا دَلَّ الأُمَّةَ عَلَيْهِ، وَلَا شَرَّ إِلَّا حَذَّرَهَا مِنْهُ » لابدَّ أن نَشهَد أنَّه ﷺ قد أدَّى الأمانة، وبلَّغ الرِّسالة، ونَصَحَ الأَمَّة، وجاهَد في الله حقَّ جهادِه، وتَرَكَنا على المَحجَّة البَيضاء ليلُها كنهارِها لا يزيغُ عنها إلَّا هالِكُ.

#### أعظم المخرمات

شِركٌ أكبرٌ (مُخرِجٌ من المِلَّة)

كبائرُ (كلُّ ما رُتِّبَ عليه عقوبةٌ خاصَّةٌ)

صغائر (كلُّ مُحرَّم لم يُرَتَّبْ عليه عقوبةٌ خاصَّةٌ)

(۱) بُعِت النَّبِيُّ عَلَيْهِ إلى النَّاسِ كَافَّة، ونُسِخَتْ بذلك كُلُّ شريعةٍ كانت قبله، فاليهود والنَّصارى في زمن النَّبِيِّ عَلَيْهِ وفي زمن النَّبِيِّ عَلَيْهِ وفي زمننا اليوم إذا بَلَعَتهم الدَّعوة ولم يَدخُلوا في الدِّين فهم كفَّارُ، حتَّى وإن كانوا على مثل ما كان عليه موسى وعيسى عَلَيْهِمَالسَّلَمُ، ومن أدلَّة ذلك:

١ - قوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ: ﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِئَابِ
 تَعَالَوُا إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوْآمِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ أَلَّا
 نَعْبُدُ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْئًا ﴾.

٢-قوله سُبْحَانهُ وَتَعَالَ: ﴿ قَائِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَا بِٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحْرِمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللّهُ وَرَسُولُهُ, وَلَا يَدِينُونَ مِن ٱلّذِينَ ٱللّهِ وَرَسُولُهُ, وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْمَحِقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ ﴾.

بَعَشَهُ اللهُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَافْتَرَضَ اللهُ طَاعَتَهُ عَلَى جَمِيْعِ الثَّقَلَيْنِ؛ الجِنِّ وَالإِنْسِ.

وَالدَّلِيْلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ قُلُ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ النَّاسُ إِنِي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ (١).

وَأَكْمَلَ اللهُ بِهِ الدِّيْنَ.

وَالدَّلِيْلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ الْيُوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمُ اللَّهِ مَا كُمَلْتُ لَكُمُ اللَّهُ مِنْكُمْ فِعَمْتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ اللَّإِسْلَمَ دِينًا ﴾ (٢)

٣- قولُ النَّبِيِّ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانيٌّ ثُمَّ لَا يُؤْمِنُ بِي إِلَّا كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ».

(٢) هذه الآية فيها رَدٌّ على المبتدِعة.

#### خاوسا: الخـــاتوة

وَالنَّاسُ إِذَا مَاتُوا يُبْعَثُونَ، وَالدَّلِيْلُ قَوْلُهُ
تَعَالَى: ﴿مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَا نَعِيدُكُمْ وَمِنْهَا
خُنْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴾.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَاللَّهُ أَنْبُتَكُو مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا لَا وَعُولُهُ مَنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا اللهِ اللهِ عُمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وَبَعْدَ البَعْثِ مُحَاسَبُونَ وَمَجْزِيُّوْنَ بَأَعْمَالِهِمْ، وَالدَّلِيْلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلسَّمَوَا بِمَا عَمِلُوا وَمَا فِي ٱلْآرَضِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَسَتُوا بِمَا عَمِلُوا وَمَا فِي ٱلْآنِينَ أَسْتُوا بِمَا عَمِلُوا وَبَعَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ الللللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللّه

وَمَنْ كَذَّبَ بِالْبَعْثِ كَفَرَ، وَالدَّلِيْلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ زَعَمَّا لَنِينَ كَفَرُواْ أَنَ لَنَيْبَعَثُواْ قُلُهُ كَالَيْ وَرَقِي تَعَالَى: ﴿ زَعَمَّا لَنِينَ كَفَرُواْ أَنَ لَنَيْبَعَثُواْ قُلُهُ كَاللَّهِ مِسِيرٌ ﴾ (٢) لَلْبُعَثُنَّ ثُمِّ لَلْنَابُونَ بِمَاعِمِلَتُمُ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ مِسِيرٌ ﴾ (٢) وَأَرْسَلَ اللهُ جَمِيْعَ الرُّسُلِ مُبَشِّرِينَ هُبَلِّ وَمُنْذِرِيْنَ ، وَالدَّلِيْلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ﴾.

وَأُوَّلُهُ مَ نُوْحُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَآخِرُهُمْ مُحَمَّدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَآخِرُهُمْ مُحَمَّدُ عَلَيْهِ وَهُو خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ. وَالدَّلِيْلُ عَلَى أَنَّ أَوَّلَهُمْ نُوْحُ عَلَيْهِ وَالسَّلَامُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّا آوُحَيْنَا إِلَىٰ كَمَا آوُحَيْنَا إِلَىٰ وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّا آوُحَيْنَا إِلَىٰ كَمَا آوُحَيْنَا إِلَىٰ وَوَعِ وَالنَّيْتَنَ مِنْ بَعْدِهِ عَلَى ﴿ (٣).

(١) جميعُ النَّاس ذائقوا المَوت لا محالة، ومبعوثون ليومٍ عظيمٍ؛ وهو يومُ القيامة، ومن ثمَّ مُحاسبون ومَجزيُّون كلُّ حسب عمله.

(٢) من كذَّب بالبعثِ والحساب كَفَرَ؛
 لأنَّه أَنكر ركنًا مِن أركان الإيمان.

(٣) نوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ أُوَّلِ الرُّسل، والدَّليل قوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ إِنَّا آَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَا الْوَحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ فُوجٍ وَالنَّبِيِّيْنَ مِنْ بَعْدِهِ عَلَى .

أمَّا أوَّل الأنبياء فهو آدم عَلَيْهُ، والدَّليل: أنَّ النَّبيَ عَلَيْهُ سُئل عن آدم أنَّه نبيٌّ ؟ قال: «نَبِيُّ مُكَلَّم».

وآخِر الأنبياء والرُّسل محمَّدٌ عَلَيْهِ، والدَّليلُ قول الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ: ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدِ مِن رِّجَالِكُمْ وَلَكِكِن رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيَّةِنَ ﴾.

فَكلُّ مَن ادَّعى النُّبوَّة أو الرِّسالة بعد النَّبيِّ وَكَافِرٌ، وكلُّ مَن صَدَّق هذا المدَّعى فهو كافرٌ مثله.

أرسَل اللهُ الرُّسل والأنبياء مبشّرين ومنذرين، وكلُّهم مُجمِعون على دعوة التَّوحيد ومحاربة الطَّاغوت والشِّرك بالوانه، والسَّليل قوله سُبْحَانَهُوَتَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا ﴾ أي في كل طائفة إِ ﴿ أَنِ اَعَبُدُوا الله ، ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا ﴾ أي في كل طائفة إِ ﴿ أَنِ اَعَبُدُوا الله ، ﴿ وَلَجَسَنِبُوا الطَّواعيتَ في جانِبٍ وأنتم في وحدوا الله ، ﴿ وَلَجَسَنِبُوا الطَّواعيتَ في جانِبٍ وأنتم في جانبٍ وأنتم في جانبٍ وأنتم في جانبٍ والبُعْدِ عنهم، وهو مِن تحقيق البراءة من عنهم، وهو مِن تحقيق البراءة من الشّرك وأهله.

وافترض اللهُ على جميع العباد الكفر بالطَّاغوت والإيمان بالله، ولا بدَّ من الكفر بالطَّاغوت أوَّلًا قبل الإيمان بلله ﴿فَمَن يَكُفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُوْمِنُ بِاللَّهِ ﴿فَمَن يَكُفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُوْمِنُ بِاللَّهِ ﴾.

والطَّاغوتُ: هو ما تَجاوز به العَبد حدَّه من مَعبودٍ (كالأحجار والأشجار) أو مَتبوع (كعلماء السُّوء) أو مُطاع (كالأمراء الخارجين عن طاعة الله).

والطَّواغيتُ كثيرون، ورؤوسهم خمسةٌ: إبليس لعنه الله (والشَّيخ هنا إنَّما لَعَنَهُ من باب الإخبار)، ومَن عُبِدَ وهو راض، ومن دعا النَّاس إلى عبادة نفسه، ومن ادَّعي شيئًا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله.

وَافْتَرَضَ اللهُ عَلَى جَمِيْعِ العِبَادِ الكُفْرَ بِالطَّاغُوتِ وَالإِيْمَانَ بِاللهِ. قَالَ ابْنُ القَيِّمِ رَحَمَهُ اللَّهُ: «الطَّاغُوتُ: مَا تَجَاوَزَ بِهِ العَبْدُ حَدَّهُ مِنْ مَعْبُودٍ أَوْ مَتْبُوعٍ، أَوْ مُطَاعٍ».

وَكُلُّ أُمَّةٍ بَعَثَ اللهُ إِلَيْهَا رَسُولًا، مِنْ نُوْحٍ إِلَى مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ عَنْ عَاٰدَةِ اللهِ وَحْدَهُ، وَيَنْهَاهُمْ عَنْ عِبَادَةِ الطَّاغُوْتِ.

وَالطَّوَاغِيْتُ كَثِيْرُوْنَ، وَرُؤوسُهُمْ خَمْسَةٌ: إِبْلِيْسُ لَعَنَهُ اللهُ، وَمَنْ عُبِدَ وَهُو رَاضٍ، وَمَن دَعَا النَّاسَ إِلَى عِبَادَةِ نَفْسِهِ، وَمَن ادَّعَى شَيْئًا مِنْ عِلْمِ الغَيْبِ، وَمَنْ حَكَمَ بغَيْر مَا أَنْزَلَ اللهُ.

وَالدَّلِيْلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشَٰدُ مِنَ ٱلْغَيَّ فَمَن يَكُفُرُ بِالطَّعْوُتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِاسْتَمْسَكَ بِالْغُرُةِ ٱلْوُثْقَى ﴾.

وَهَــذَا مَعْنَــى «لَا إِلَــهَ إِلَّا اللهُ اللهُ اللهُ وَفِــي الْحَدِيْثِ: «رَأْسُ الأَمْرِ الإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ اللهِ الجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

### الحكم بغير ما أنزل الله فيل تفصيل.

## كُفرٌ دون كُفر

من اعتقد أنَّ الحُكم بغير ما أنزل الله باطلٌ ولكنَّه يَحكُم به لهوًى أو حبِّ رياسة أو لغير ذلك من الأسباب

جهادُ أرباب

الظُّلم والبدع

والمُنكرات

ىكون بالىد

و اللِّسان

والقلب

### كُفرٌ أكبر

إذا اعتقد أنَّ حُكم البَشر مثل حُكم الله أو أفضل منه

### قسم الامام ابن القيم الجهاد الله أربع مراتب.

### جهادُ النَّفْس

يكون بالعِلم والعمل والدَّعوة في سبيل الله والصَّبر

جهادُ الكفَّار

يكون بالقلب و اللِّسان و المال

والمنافقين

و النَّفس

# جهادُ الشَّيطان

يكون بترك الشُّيهات (شركُ و بدعةٌ) والشَّهوات (كبائر وصغائر)

#### : ब्रुक्गाग्ना

يَجِبُ على كلِّ عاقل أن يتأمَّلَ هذا المتن العظيم ويَعتني به اعتناءً خاصًّا جدًا؛ لِمَا تضمَّنه من أصولٍ عظام يحتاج إليها كلّ إنسانٍ في قبره.

هذا و اللهُ أعلَمُ ، وصلَّى اللهُ على محمَّدٍ وعلى آله وصَحبه وسلَّم

| مَعرِفَةُ اللهِ، وَمَعْرِفَةُ نَبِيِّهِ ﷺ، وَمَعْرِفَةُ دِيْنِ الْإِسْلَامِ بِالأَدِلَّةِ<br>(أي الأصول الثَّلاثة)                                                                   | العلم                  |                                | الإصول                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| «يَهتِفُ العِلمُ بالعَملِ فإنْ أجابَه وإلَّا ارتَحل»<br>وَعَالِمٌ بِعِلْمِهِ لَمْ يَعْمَلَنْ مُعَذَّبٌ مِنْ قَبْلِ عُبَّادِ الوَثَنْ                                                 | العول بہ               | المساة                         | الثلاثة (هي با                      |
| شروط الدَّعوة: الإخلاص، العِلم الشَّرعيُّ، معرفةُ حال<br>المَدعوِّ، الحِكمَة، الصَّبر                                                                                                |                        | ئل الأربعة ودليلو              | ختصار أسئلة اا                      |
| أوَّل ما يُدعى إليه التَّوحيد، فهذه دعوة الأنبياء والرُّسل.<br>وأعلى مراتب الدَّعوة التَّوحيد ونَفْي الشِّرك.                                                                        | الدعوة إليه            | الأربعت ودليلها (ســورة العصر) | لقبر)،أجلتها،<br>الفائجة            |
| الصَّبر على طاعة الله كـ(الصَّلاة)، وعن معصية الله كـ(الرِّبا)، وعلى أقدار الله المؤلمة كـ(الفقر).                                                                                   | الصبر<br>على النذي فيہ |                                | لماذا نجرس ا<br>من دراستها          |
| أي: الصَّبر على العِلم ثمَّ على العمَل ثمَّ على الدَّعوة. توحيد الرُّبوبيَّة (المنفرد بالرُّبوبيَّة لا بدَّ من إفراده بالألوهيَّة).                                                  |                        |                                | التودي <del>ه</del> ؟ لمار          |
| وتوحيد الأسماء والصِّفات.<br>توحيد الألوهيَّة ( الإخلاص)، و: أَنَّ اللهَ لَا يَرْضَى أَنْ يُشْرَكَ مَعَهُ أَحَدُّ فِيْ<br>عِبَادَتِهِ، لَا مَلَكُ مُقَرَّبٌ، وَلَا نَبِيٍّ مُرْسَلٌ. |                        |                                | جَا نَجَرِسُ الإَصِولَ النَّلِاثَةَ |
| البَراءةُ من الشِّرك وأهلِه: بالقلب ( بُغْضُ الكفَّار)، وباللِّسان: ﴿إِنَّنِي بَرَآءُ مِّمَا لَعَبْدُونَ ﴾ وبالجوارح (عدم مشاركتِهم في أعيادِهم واحتفالاتِهم والتَّشبُّه بهم)        |                        |                                | الثارثة ما هي                       |

| (الحنيفيَّة): هي المِلَّةُ المائلة عن الشِّرك المبنيَّة على الإخلاصِ والتَّوحيد. لغةً: مصدر وحَّد يوحِّد توحيدًا، وحَّد الشَّيء؛ إذا جَعَلَهُ واحِدًا. شرعًا: هو إفرادُ الله بما يَختصُّ به من الرُّبوبيَّة والألوهيَّة والأسماء والصِّفات. وأنواعه ثلاثةُ:  توحيد الرُّبوبيَّة: هو إفرادُ الله بالعبادة، أو بأفعالِ العباد. توحيد الألوهيَّة: هو إفرادُ الله بالعبادة، أو بأفعالِ العباد. توحيد الأسماء والصِّفات: هو إفرادُ الله بما سمَّى ووَصَفَ به نفسَه في كتابه أو على لِسَان رسولِه ﷺ؛ وذلك بإثبات ما أثبت لنفسه ونفي ما نفى عن نفسه من غير تحريفٍ ولا تعطيلٍ ومن غير تكييفٍ ولا تمثيلٍ.                                                 | ســـــبب دراســــۃ الـــــوحيد | الأبدول الثالثة (هي باختصار أسئلة القبر)،أجلتها، لماذا<br>الفائجة من ه |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| معرفة الله سبحانه وتعالى: مَن ربُّك؟ بِمَ عَرفتَ الله؟ الرَّبُ هو المَعبود، أنواع العبادات، حُكم مَن صَرَفَ شيئًا من أنواع العبادة لغير الله مع الدَّليل. معرفة دينِ الإسلام بالأدلَّة، تعريفُ الإسلام، مراتِبُ الدِّين، أركانُ الإسلام، تعريف الشَّهادة، أركان الإيمان، شُعَبُ الإيمان، الإحسان، دليلُ مراتب الدِّين، علامات السَّاعة. معرفة نبيّه ﷺ، نسبه، ولادته، عمره، نبوّته ورسالته، بلدُه، الحِكمةُ من بِعثتِه، زمنُ دَعوته للتَّوحيد، الإسراء والمعراج، أين ومتى فُرضت الصَّلاة؟ الهجرة وحكمها ووقتها، متى شُرِعَتْ بقيَّة الشَّرائع؟ مدَّة الدَّعوة، وفاته، ما جاء به من الدِّين، عمومُ بعثتِه للثَّقلين، كمالُ الدِّين وتمام النِّعمة. | الأصــول الثـالاثـــر          | ُنُجرسُ التوحيكُ لماذا نجرسُ الإصولُ الثلاثة؛ ما هي<br>جراستها؛        |

| البعثُ بعد الموتِ والحِسابُ على الأعمال، كُفْرُ مَن كذَّب بالبَعث، وظيفةُ الرُّسل و دَعوتهم، أوَّلُ الرُّسل و آخرُهم، ركنا التَّوحيد: الكُفْرُ بالطَّاغوتِ والإيمانُ بالله، تعريفُ الطَّاغوت، رؤوسُ الطَّواغيت، صفة الكفر بالطَّاغوت، معنى لا إله إلَّا الله، الإسلامُ رأس الدِّين، عَمود الدِّين الصَّلاة، ذِرْوَة الدِّين في الجِهاد. |        |                                              |        | الأصول الثالثة (هي باختصار أ |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|--------|------------------------------|----------------------------------------------------|
| وَرَدَ فِي سورة العصر(العِلمُ<br>به والدَّعوة إليه والصَّبر)                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                              |        |                              | سئلة القبر)،                                       |
| كبائر (كلُّ ما رُتِّبَ عليه<br>عقوبةُ خاصَّةُ)<br>صغائر (كلُّ مُحرَّمٍ لم يُرتَّبْ<br>عليه عقوبةٌ خاصَّةُ)                                                                                                                                                                                                                              | شهوات  | جٍهاد<br>الشيطان                             | أنواع  | الخـــاتـمت                  | اُرداتها، لماردا نجرس التود<br>الفائحة من جراستها؟ |
| شِركٌ أكبر (مخرجٌ من الملَّة)<br>شِركٌ أصغر<br>بدعٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                     | شبهاتٌ |                                              | الجهاد |                              | بيط <sup>و</sup> لمايثا نجرس                       |
| يكون بالقلب واللِّسان والجوارح والمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | جهاد<br>الكفار<br>والمنافقين                 |        |                              | الإصول الث                                         |
| يكون باليد واللِّسان والقلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | جهادُ إُرباب<br>الظلم<br>والبدع<br>والمنكرات |        |                              | ग्रींग्रहः चा कळ                                   |

### اختبار ثلاثة النصول وأدلتها

اختر الإجابة الصَّحيحة ممَّا بين القوسين:

- ١- مؤلِّف الأصول الثَّلاثة: (محمَّد بن سليمان التَّميميُّ محمد بن عبد الوهَّاب جميع ما تقدَّم).
  - ٢- الأصول الثَّلاثة هي باختصار أسئلة القبر: (صح ـ خطأ).
  - ٣- دعا المؤلِّف للقارئ في الأصول الثَّلاثة في: (موضعين ـ ثلاث مواضع).
- ٤- تميَّزت كتب المؤلِّف بـ: (سهولة العبارة ـ الإجمال ثمَّ التَّفصيل ـ الأدلَّة من الكتاب والسُّنَّة
- ـ الدُّعاء للطَّالب ـ الرَّدّ على شبه المعاصرين ـ كثرة الشُّروحات عليها ـ إيراد الأسئلة
  - المهمَّة والإجابة عليها ـ وضع الله لها القبول ـ جميع ما تقدُّم).
  - ٥- يمكن تقسيم وفهرسة متن الأصول الثَّلاثة إلى: (٥، ٦) أقسام.
    - ٦- دراسة التَّوحيد: (فرض كفايةٍ ـ فرض عينٍ).
    - ٧- دليل المسائل الأربع: سورة (العصر ـ الإخلاص).
  - ٨- من تعلُّم ولم يعمل فيه شبهٌ: ( بالنَّصارى ـ باليهود ـ جميع ما تقدُّم).
    - ٩- ينقسم الصَّبر إلى: (قسمين ـ ثلاثة أقسام).
- ١٠ معنى قول الشَّافعيِّ في سورة العصر أنَّها: (تكفي في إقامة الحجَّة \_ تكفي عن بقيَّة السُّور).
  - ١١- من آمن بواحدٍ من أنواع التَّوحيد دون الباقي لم يكن موحِّدًا: (صح ـ خطأ).
- ١٢- تكون البراءة من الشِّرك وأهله: (بالقلب واللِّسان والجوارح \_ بالبراءة من العمل والعامل ـ الجميع).

- ١٣ المراد بالمساجد في قوله تعالى وأنَّ المساجد لله: (المساجد المبنيَّة ـ أعضاء السُّجود ـ الأرض الَّتي يُسجد عليها ـ الجميع).
  - ١٤- طريقة السَّلف: (الاستدلال ثمَّ الاعتقاد ـ الاعتقاد ثمَّ الاستدلال).
    - ١٥- من ضلَّ من علمائنا ففيه شبهٌ بـ: (اليهود ـ النَّصاري).
    - ١٦- ومن ضلَّ من عُبَّادنا ففيه شبهٌ بـ: ( اليهود ـ النَّصاري).
      - ١٧ المسائل الثَّلاثة هي الأصول الثَّلاثة: (صح ـ خطأ).
- ١٨ ينقسم الدُّعاء إلى: (دعاء عبادةٍ ودعاء مسألةٍ ـ دعاءٌ بلسان الحال ودعاءٌ بلسان المقال).
  - ١٩ دعاء المسألة ينقسم إلى: (قسمين ـ أربعة أقسام).
- ٢٠- انقسم النَّاس في الاعتقاد في الأسباب إلى: (طرفين ووسطٍ ـ شركٍ أكبر وأصغر وجائزٍ).
  - ٢١- يصحُّ الاستغاثة بالمخلوق: (مُطلقًا ـ فيما يقدر عليه ـ فيما يقدر بشروطٍ أربعةٍ).
- ٢٢ معنى لا إله إلا الله: (القادر على الاختراع ـ لا معبود إلا الله ـ لا معبود بحقً إلا الله ـ
   جميع ما تقدم).
  - ٢٣- التَّقريب بين الأديان: (جائزٌ \_ كبيرةٌ \_ كفرٌ).
  - ٢٤- الأدلَّة على وجود الله إجمالًا: (كثيرةٌ ـ أربعةٌ).
    - ٢٥- هل للملائكة قلوبٌ: (نعم ـ لا).
  - ٢٦- علاقة التَّوحيد بالإيمان أنَّ الإيمان عامٌّ والتَّوحيد جزءٌ منه: (صح ـ خطأ).
    - ۲۷ أركان الإيمان: (۸،۲،۸).
    - ٢٨- للمشركين شيءٌ من العبادة لله: (صح ـ خطأ).
    - ٢٩- من عُبد من دون الله وهو غير راضٍ: (طاغوتٌ ـ ليس بطاغوتٍ).

- ٣٠- إفراد الله بتدبير الكون وإنزال المطرهو توحيد: (الألوهيَّة \_ الرُّبوبيَّة \_ الأسماء والصِّفات).
  - ٣١- ممَّا ينافي أصل التَّوحيد: (الشِّرك الأكبر ـ الأصغر ـ البدع).
    - ٣٢- أوجب الواجبات برُّ الوالدين: (صح خطأ).
  - ٣٣- أعظم المُحرَّمات الزِّنا وقتل النَّفس الَّتي حرَّم الله: (صح ـ خطأ).
  - ٣٤- المعراج هو رحلته عليه من مكَّة إلى بيت المقدس: (صح ـ خطأ).
    - ٥٥- أُرسل النَّبِيُّ عَيْكَةً إلى: (قومه خاصَّةً إلى الثَّقلين).
      - ٣٦- النَّبِيُّ عَيَّالِيَّةِ: (مات ـ الأنبياء لا يموتون).
      - ٣٧- من كذَّب بالبعث كفر كفرًا: ( أكبر ـ أصغر).
        - ٣٨- دين الأنبياء: (واحدٌ ـ لكلِّ نبيِّ دينٌ).
    - ٣٩- الهجرة: (انقطعت بفتح مكَّة ـ باقيةٌ إلى قيام السَّاعة).
  - ٤٠ الهجرة هي: (الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ـ ترك ما حرَّم الله).
    - ٤١ دين الإسلام كمل إلَّا ما يكون من رؤيا الصَّالحين: (صح ـ خطأ).
      - ٤٢ صرف عبادةٍ لغير الله شركٌ: (أكبر ـ أصغر).
  - ٤٣- لابدَّ من التَّفريق بين الحكم على الفعل والحكم على الفاعل: (صح ـ خطأ).
    - ٤٤ أوَّل الأنبياء: (نوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ ـ آدم عَلَيْهِ السَّلَامُ).
      - ه٤- نبيُّنا ﷺ هو: (نبيٌّ ـ رسولٌ).

# اختر من القائمة الأولى ما يناسبها من القائمة الثَّانية:

| القائمة الثَّانية                                                                                                                                                       | الرَّقم | الرَّقم | القائمة الأولى              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------|
| قول أحمد: إذا رأيت الكافر أغمضت عينيَّ مخافة أن أرى<br>عدوَّ الله                                                                                                       | ١       |         | التَّوحيد لغةً              |
| يتضمَّن الإيمان بكلِّ ما يكون بعد الموت                                                                                                                                 | ۲       |         | التَّوحيد شرعًا             |
| هو قولٌ باللِّسان واعتقادٌ بالقلب وعملٌ بالجوارح والأركان يزيد<br>بالطَّاعة وينقص بالمعصية                                                                              | ٣       |         | توحيد الألوهيَّة            |
| الإسلام والإيمان والإحسان                                                                                                                                               | ٤       |         | توحيد الرُّبوبيَّة          |
| لله ولغير الله                                                                                                                                                          | ٥       |         | توحيد الأسماء والصِّفات     |
| واجبٌ وجائزٌ ومُحرَّمٌ                                                                                                                                                  | ٦       |         | الحنيفيَّة                  |
| شرعيَّةٌ وحسِّيَّةٌ                                                                                                                                                     | ٧       |         | أوَّل نداءٍ وأمرٍ في القران |
| أسئلة القبر                                                                                                                                                             | ٨       |         | النِّدُّ                    |
| علمٌ وعملٌ ودعوةٌ وصبرٌ                                                                                                                                                 | ٩       |         | الخشية                      |
| الإخلاص والمتابعة                                                                                                                                                       | ١.      |         | التَّوكُّل                  |
| هو صدق الاعتماد على الله مع الثِّقة به والأخذ بالأسباب                                                                                                                  | 11      |         | شرطا قبول العبادة           |
| هو الخوف المبنيُّ على العلم بعظمة من يخشاه وكمال سلطانه                                                                                                                 | ١٢      |         | المسائل الأربع باختصارٍ     |
| هو الشَّبيه والنَّظير والمثيل                                                                                                                                           | ١٣      |         | المسائل الثَّلاث باختصارٍ   |
| في سورة البقرة                                                                                                                                                          | ١٤      |         | الأصول الثَّلاثة باختصارٍ   |
| هي الملَّة المائلة عن الشِّرك المبنيَّة على الإخلاص والتَّوحيد                                                                                                          | 10      |         | الأسباب تنقسم إلى           |
| هو إفراد الله بما سمَّى ووصف به نفسه في كتابه وعلى لسان<br>رسوله ﷺ وذلك بإثبات ما أثبت لنفسه ونفي ما نفى عن نفسه<br>من غير تحريفٍ ولا تعطيلٍ ومن غير تكييفٍ ولا تمثيلٍ. | ١٦      |         | ينقسم النَّذر إلى           |

| هو إفراد الله بالعبادة                                                               | ١٧  | ينقسم الذَّبح إلى            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|
| هو إفراد الله بالخلق والملك والتَّدبير                                               | ١٨  | ينقسم الخوف إلى              |
| هو إفراد الله بما يختصُّ به                                                          | 19  | الإسلام                      |
| مصدر وحّد الشّيء إذا جعله واحدًا                                                     | ۲٠  | مراتب الدِّين                |
| طلوع الشَّمس من مغربها أو حضور الوفاة                                                | ۲۱  | الإيمان                      |
| ما تجاوز به العبد حدَّه من معبودٍ أو مَتبوعٍ أو مُطاعٍ                               | 77  | الإيمان باليوم الآخر يتضمَّن |
| توحيد الرُّبوبيَّة والأسماء والصِّفات وتوحيد الألوهيَّة والبراءة من<br>الشِّرك وأهله | 77  | من تحقيق البراءة من الشِّرك  |
| هو الاستسلام لله بالتَّوحيد والانقياد له بالطَّاعة والبراءة من<br>الشُّرك وأهله      | 7 £ | وقت انقطاع التَّوبة          |
| ما عُبِد من دون الله على صورةٍ                                                       | 40  | الطَّاغوت                    |

## الفهرس

| 0 – ٣                | المقــدِّمة                          | ١ |
|----------------------|--------------------------------------|---|
| 1 • - ٦              | المسائل الأربعة                      | ۲ |
| 18-11                | المسائل الثَّلاثة                    | ٣ |
| 10                   | أهمّيَّة درا <i>س</i> ة التَّوحيد    | ٤ |
| ٤٢ – ٢٢              | الأصول الثَّلاثة                     | 0 |
| ٤٥ – ٤٣              | الخاتمة                              | ٦ |
| £9 – £7              | ملحقٌ (مختصر شرح المتن في صورة جدول) | ٧ |
| 0 \( \x - 0 \cdot \) | اختبار ثلاثة الأصول وأدلَّتها        | ٨ |
| 00                   | الفهرس                               | ٩ |

## من إصدارات المشروع



















































### من إصداراتنا

































بدولة قطسر

بدولة الكويت



لدعم المشروع والتواصل عبر الواتساب 965) 96669705



تواصل معنا عبر تويتر SalfiBooks @